

# تالیف صکارمی (لاین معنول (محکر



مجمع البحوث العلمية الإسلامية تحت إشرات مركز" أبوالكلام آزاد" للتوعية الإسلامية مركز " جوغابان، نيوديس - ١٠٠١٥ (الهند)

#### سلسلة المطبوعات (١٠)

حقوف الطبع محفوظة الطبع ما الطبع ما الما مد - ١٩٩١



## ISLAMIC SCIENTIFIC RESEARCH ACADEMY

RUN BY

ABUL KALAM AZAD
ISLAMIC AWAKENING CENTRE
8/1, JOGABAL NEW DELHI-110025 (INDIA)

عَمْعُ الجُونِ العِلميّةِ الإسْلاميّة

تحتواشوات مركز" أبوالسكلام أزاد" للتسسو عيسسة الاسسسلاميسة ٨/١ جونمايان نيودلس ١٥٠٠٠١١١١مهند)

POSTAL ADDRESS

4-JOGABAI, NEW DELHI-110025 (INDIA)

Telephone: ( 9111) 6842920

عنوان الراسلات :

٤ - جوغاباي - ښودنهي ه١٠٠٠٥ رانهند)

ماتف ، ۱۹۲۹ (۱۱۱۱) م



#### الإهداء

إلى كلّ من يعتز بدينه وعقيدته، ولا يخاف في إحقاق الحق، وإبطال الباطل لومة لائم، ويدافع عن علم الكتاب والسنة، وينفى عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فيبُخْس حقّه ويُظلم ويرمى بالرجعية والتقوقع والشذوذ والغربة.

## المقدمات

- \* كلمة الناشر: عبدالحميد بن عبدالجبار الرحماني.
  - \* تقديم الدكتور: ربيع بن هادى المدخلي.
    - \* كلمة المؤلف.



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سقيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد :

فقد قال الله تعالى ﴿ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

وقال رسول الله عليه فيما صح عنه:

«تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» (رواه الحاكم عن أبى هريرة. صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ٢٩٣٧)

ومِن هنا صار للشريعة مَعِينان ينبع عنهما ما يجى به المسلم حياة طيبة مرضية عندالله في جميع شئونه. ولا سعادة له في حياة لايحكم فيها كتاب الله وسنة خاتم أنبيائه محمد عَلِيْكُ. وبما أنهما المصدران الأساسيان للشريعة الخالدة ضمن الله لحفظهما وقال:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ﴾ [الحجر: ٩]

وهذه الآية كما أنها تنصّ على محافظة القرآن كذلك هي تتضمن حفظ السنة لأن الله تعالى يقول:

﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]

فقد أمر الله تعالى رسوله عَلَيْكَ بتبيين القرآن للناس فلو كان بيان الرسول عَلَيْكَ للقرآن غير محفوظ لما أمكن التمسك بالقرآن والعمل به. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَىٰ [النجم: ٣ \_ ٤] وقال: ﴿إِنْ أَنَّبُعُ إِلَّا مَايُوحَىٰ إِلَى ﴾ [الأنعام: ٥]

ولا شك أن ما يتعلق من كلام الرسول عَيْقِالِيْهِ بالدين كلَّه وحَى وكله ذكر وكلَّه عفوظ بحفظ الله تعالى له.

أما القرآن فهو كله محفوظ ومنقول بنقل متواتر.

وأما السنة التي هي بيان القرآن وشرح له ومخصّص لعمومه ومقيّد لطلقه فقد وفّق الله جمعا عظيما من المحدثين في كل عصر ومصر لروايتها ودراستها وتعميمها وتدوينها ونفي الباطل عنها والقيام بخدمتها خدمة مثالية لانظير لها في تأريخ العالم. ولاشك أن حفظ الكتاب لايتم إلا بحفظ سنة رسول الله عَلَيْتُهِ. وذلك لأن معاني القرآن تمثلت في أخلاقه وتجسدت في أعماله. فصار إنكار شيء من السنة الثابتة وإهماله وهجوه، أو التحريف فيه، أو تأويله بغير ما قصد منه، وحمله على مالا حجة فيه من الشرع تركاً للقرآن وهجراً له، وقد نصّ الكتاب على تحكيم السنة في آيات كثيرة ومنها:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا الله وأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وأُولِى اَلاَّمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَقَازَعْتُمْ فِى شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]

\* ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهَ فَائْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

\* ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُومِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يُقَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١]

\* ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللهُ ۗ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يُكُوْنَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْناً ﴾ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُوْلَهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْناً ﴾ [الاحزاب: ٣٦]

\* ﴿ فَلْ أُطِيْعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٣٢]

- \* ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨٠]
- \* ﴿ أُطِيْعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]
- \* ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْماً. ﴾ [النساء: ٦٥]

ونصّ الرسول عَلَيْكُم مبيناً أهمية السنة في الدين فقال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلامن أبى، قالوا ومن يأبى، قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى» (البخارى عن أبى هريرة).

وقال: «تركت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» (رواه الحاكم. صحيح الجامع: ٢٩٣٧).

وقام أصحاب الرسول عَلَيْكُم ومن بعدهم من أتباعهم، وقام محدّثوا الأمة ومفسروها وفقهاؤها بل الأمّة الإسلامية كلّها بالاحتكام إلى السنة الصحيحة، وبذل علماؤها ما استطاعوا من الجهود لخدمة السنة حفظاً ودراسة وبحثاً وتحقيقاً واستبناطاً وتمسكاً.

ولكن الأمر الذى كان الرسول عَلَيْكُم حذره منه أمته في حديثه: «ألا إنى أو تيتُ القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أربكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.

ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ولا لُقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم، فعليهم أن يُقروه فان لم يُقروه فله أن يَغْضِبهم بمثلِ قِراه» (أحمد وأبوادود عن معديكرب = صحيح الجامع: ٣٦٤٣)

إن هذا الأمر المنكر المحلور منه قد حدث وحاول الهدّامون فصل السنة عن الكتاب، وتقديم الآراء والأهواء على النصوص الصريحة، وقد تجرأ في عصور من التأريخ الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية وأصحاب الرأى المذموم والفلاسفة والمتكلمون على النيل من السنة، والتشكيك في حجيتها، ورفض مالا توافق عقولهم المريضة ولوكان صحيحاً متصلا غير منقطع ولا مُعلّ ولاشاذ. ولكن المولى الحكيم الذي أرسل الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب وأمر بأخذ مايؤتينا الرسول عيالية وقي في كل عصر ومصر من عباده المخلصين المؤمنين من قام بدحض فتنة هولاء المرجفين وتفنيد شبههم وإنكار باطلهم والقضاء على مؤامراتهم على حد قول الرسول عيالية:

«لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لايضرهم من خدلهم أو خالفهم حتى ياتى أمرالله وهم ظاهرون على الناس» [متفق عليه] وقوله عَيْسَة:

«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (البيهقي. وقال أحمد: صحيح. تعليق الألباني على المشكاة رقم ٢٤٨)

فقد قام في القديم من أمثال ناصر الحديث الإمام محمد بن إدريس الشافعي وتلميذه أمير المؤمنين وسيّد الشافعي وتلميذه أمير المؤمنين وسيّد الفقهاء الإمام محمد بن إسماعيل البخارى، والإمام ابن حبان البستى، والإمام ابن قتيبة الدينورى، والإمام أبى محمد على بن حزم الظاهرى، والإمام العزّ بن عبدالسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته: ابن القيم وابن كثير والذهبى وغيرهم.

وفي العصور المتأخرة محمد بن إبراهيم الوزير، والفلّاني وغيرهم \_ رحمهم الله تعالى \_ بجهود مشكورة محمودة لخدمة السنة والدفاع عنها، ودحض شبهات الشاكين والمشككين.

ولما حاولت الجهمية والمعتزلة الجدد إحياء تلك الفتن القديمة المقضى عليها في هذا القرن، وجعلوا يهجمون على السنة الصحيحة، وخاصة على أحاديث الصحيحين للبخارى ومسلم، ويهدمون كل ما وضعه سلف هذه الأمّة من أصول علمية لمعرفة عدالة الرجال وصدقهم ولنقد الأحاديث والأخبار والاستنباط والاجتهاد، ويثيرون أحقاداً عنصرية وجغرافية فقام أمثال:

- \* أبي سعيد محمد حسين البتالوي ( ــ ١٣٣٨ هـ)
  - \* وعبد العزيز الرحيم آبادي ( ـــ ١٣٣٦ هـ)
    - \* وعبدالسلام المباركفوري ( ــ ١٣٤٢ هـ)
      - \* وأبوالقاسم البنارسي ( ــــ ١٣٦٩ هـ)
    - \* ومحمد إسماعيل السلفي ( ـــ ١٣٨٧ هـ)

وغيرهم في شبه القارة الهندية.

#### وأمثال:

- \* العلَّامة محمد عبدالرزاق حمزة ( ١٣١١ ١٣٩٢ م )
- \* الإمام عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ــــــ ١٣٨٦ هــ)
  - \* وعلامة الشام محمد بهجة البيطار ( \_ ١٩٧٨ م)
- \* والمحدث الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر (١٣٧٧ هـ) رحمهم الله تعالى.
- \* والعلامة المصلح محمد ناصرالدين الألبانى والأستاذ محمد سرور نايف زين العابدين، والعالم الشياب الشيخ سلمان العوده، والدكتور ربيع هادى وغيرهم حفظهم الله وتولاهم في العالم العربي قاموا في وجه هؤلاء المتنورين من أدعياء العلم، وبذلوا كل ما كانو يملكون من الوسائل للقضاء على هذا العداء السافر والمؤامرة الخبيثة ضد السنة وأهلها. فجراهم الله أحسن الجزاء.

غير خاف على من يتابع المؤامرات التي تنسج حول الإسلام بصفة عامة، وحول السنة بصفة خاصة أن بعض الشخصيات في العالم الإسلامي

انتهجت منهج ملاحدة المستشرقين من اليهود والنصارى في دراسة السنة، ومن أهمهم:

سيد أحمد خان، وجراغ على، وأمير على، وعبدالله الجكرالوى، وأسلم الجيراجفورى، وغلام أحمد برويز، وخليفة عبدالحكيم، وآصف الفيضى وغيرهم في شبه القارة الهندية.

ومحمد عبده، وقاسم أمين، وعلى عبدالرازق، ومحمود أبوريّة، وأحمد أمين، وحسين هيكل، ومحمد الخضرى، وحسن الترابي، ومحمد الغزالي، ومحمد الغزالي، وغيرهم في العالم العربي.

وهناك أذيال لهم من صغار الكتاب المعاصرين يركضون وراء انحرافاتهم ويكبّرونها ويخدعون السذج من طلاب العلم بلوامع أسمائهم وألقابهم، مع تفاوت درجاتهم في الانحراف عن السنة، ومنهم:

فهمى هويدى، ومحمد فتحى عثمان، ومحمود الشرقاوى، ومحسن عبدالحميد، وجمال الدين عطية، وعبدالله العلايلى، وأحمد أبوالجد، ومحمد العوا، ومحمد النويهى، وسهيرلطفى، ونوال السعداوى، وحسين أحمد أمين، وحسن حنفى، وخالد محمد خالد، ومحمد خلف الله، وزكى نجيب محمود، ومحمد أحمد الغرب، وعبدالقادر جغلول، ومحمد أركون، ومحمد عابد الجابرى، وعبدالله العروى، وأحمد خالد وغيرهم.

وهولاء وأمثالهم يعرفون بمحاولاتهم لرفض السنة في أساليب متنوعة، ونوايا مختلفة من جهل وغفلة وانخداع وادعاء للتطور والتنور والتجدد والتثقف. ولاينسى مابذله علماء السنة الذين أشرنا إليهم من الجهود المشكورة ضد هؤلاء وأمثالهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء.

ولا يفوتنى هنا ذكر بعض الشخصيات الإسلامية البارزة في العالم الإسلامى التى عرفت بجهودها في مجال الدعوة والثقافة وتوجيه الجيل الجديد إلى الإسلام بأساليب عصرية، ولكن صدر من أقلامهم ما أضرت بالسنة

النبوية لإنكارهم بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين، وإيقاع شبهات وأوهام في قلوب الناشئة حول الأسس والأصول العلمية الدقيقة التي وضعها سلف هذه الأمة لنقد الحديث، وتلقتها الأمة بالقبول، وتجريح من أجمع أئمة الجرح والتعديل على توثيقهم بدون أى دليل، سوى أن أهواءهم وعقولهم تخالف روايتهم.

ومن هؤلاء، على اختلاف درجاتهم في الإنكار والتشكيك والتجريح، والاستهانة بالسنة، ونقد رجالها بدون حق:

عمر كريم البتنوى، وشبلى النعمانى، والشاعر محمد إقبال، وحميدالدين الفراهى، وأبو الأعلى المودودى، وظفر أحمد التهانوى، وأحمد رضا البجنورى وغيرهم في شبه القارة الهندية.

ومحمد زاهد الكوثرى وتلامذته \_ وعلى رأسهم عبدالفتاح أبوغده \_ وسعيد رمضان البوطى، ومحمد الغزالى، ويوسف القرضاوى وغيرهم في العالم العربي.

وهذا الكتاب الذى نقده اليوم حلقة من سلسلة الدفاع عن السنة والتحذير من كيد الكائدين ضدها، ونقد مواقف طوائف الأمة حولها، وكفى به شرفا. والكتاب في نظرى ناجع في موضوعه، شامل لأكثر جوانبه خاصة في تأريخ من تجرأ على إنكار حجية السنة في العقيدة والعمل، وإهمال تطبيقها والإقدام على تحريفها عن ألفاظها ومعاينها، والتشكيك في ثبوتها، وتأويلها حسب الأهواء، وحملها على غير محملها خلاف ماذهب إليه السلف الصالح.

واستطاع مؤلفه الأخ صلاح الدين مقبول أحمد أن يُقدّم بعض النماذج لهذه التيارات الفكرية التي تولّت تضليل كثير من المسلمين الجهلة بعلوم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في أشكال متنوعة وأمصار متعددة وعصور مختلفة، وقام بعرض آرائها وأهوائها والرد عليها وحثّ الشباب المسلم

والمثقف على التنبّه لخطورتها. وكل ذلك في أسلوب علمى مقبول إن شاء الله, ولاشك أن الحاجة كانت ماسة إلى كشف القناع عما تقوم به بعض الجماعات والحركات والشخصيات من نبذ السنّة المطهرة الثابتة، أو التشكيك فيها من ناحية، والدس فيها ماليس منها من ناحية أخرى.

فاغتربت السنة على دعاة الاسلام والممثلين عنه والقائمين به والمنتصرين له فعادت تولول وتنادى قومها فقام لها رجالها أحسن قيام في العرب والعجم، والشرق والغرب على مستوى الأفراد والهيئات.

وبما أن هذا الكتاب الذى بين أيدينا يجمع ملخص تلك الجهود التى بذلها أعداء السنة وأصدقاؤها القاصرون قديماً وحديثاً، وكيفية مناهضتها كان جديراً بأن يطلع عليه طلبة العلم، فاختاره "مجمع البحوث العلمية الإسلامية " التابع لمركز "أبى الكلام آزاد " للتوعية الاسلامية بنيو دلهى من أول يومه لنشره وتوزيعه. ومع مامضى أكثر من ثلاثة أعوام على صفّ حروفه لم يوفق المجمع لطبعه قبل هذا الوقت المقدّرله. وليس لنا على هذا الآن نقول: قدَّر الله وماشاء فعل.

وإذا كان هناك ملاحظة فهى أن الكتاب لكونه قد تم تأليفه قبل أربع سنوات أو أكثر لم يتمكن مؤلفه من نقد مفصل لكتاب الأستاذ محمد الغزالى: «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» الذى يعد اعتزالًا جديداً وخطة مدبرة لهدم الأصول العلمية والقواعد الحديثية التى وضعها أثمة الحديث في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وتلقتها الأمة بالقبول.

وقد رد على هذا الكتاب غير واحد من محبى السنة والغيارى على العقيدة والدين من طلبة العلم النبوى، وأخص منهم بالذكر كلا من فضيلة الشيخ سلمان فهد العودة، والدكتور ربيع بن هادى المدخلى، والأستاذ جمال سلطان، والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل الشيخ \_ حفظهم الله وتولاهم \_..

ولكن المسألة ليست مسألة كتاب ورسالة، بل هذه شبكة عالمية دقيقة لمؤامرة دنيئة نسجت على الصعيد العالمي تحرّك خيوطها من هيئات وشخصيات لم تنكشف هوياتها وأهدافها، ومنها: «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» في واشنطون بأمريكا.

ومجموعة فهمي هويدي، ومحمد عمارة وغيرهما في مصر.

ومجلة «المسلمون» الأسبوعية، وجريدة «الشرق الأوسط» ومجلة «سيدتى» ومجلة «المسلم العاصر» ومجلة «العربي» ومجلة «كل الناس» التي يصدرها أمثال فيليب جلّاب ولويس جريس، وغيرهما من النصارى الماثعين الداعرين. والعجب أن الأستاذ محمد الغزالي نفسه يشارك في بعضهاء ولها أذيال في الهند وباكستان، وماليزيا، والمغرب، والبلاد الأخرى، وتبلغ وسائلها المادّية ميزانية الدول، وهي تشترى الضمائر، وتساوم الأقلام، وتعمل بأسلوب معقد دقيق يصطاد به السذّج من الإسلاميين المساكين الذين ليس لديهم نضوج في العلم والفكر ولا خلفيات قوية لعقيدة السلف الصالح والسنة الصحيحة. وهولاء يعكسون الحقائق ويسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير.

فالقضية أعمق وأدقّ مما نتصوره نحن وغيرنا الذين لايتابعون تحركات هذه الهيئات والمعاهد والنوادى. وأرجو من الأخ صلاح الدين أنّه سيقوم باستدراك هذه الأمور في الطعبة الثانية من هذا الكتاب إن شاء الله.

وإنى أرى أن أشير على الشباب الإسلامي الذي يحبّ الأصالة ويبحث عن الحق ويدور معه، أن يضع بين يديه لدارسة أهمية السنة وفهم منهج السلف الصالح، كتب علماء الحديث وأثمة السنة، ومن أهمها عندى:

«الرسالة» للشافعي مع مقدمة وتعليقات أحمد محمد شاكر، ومقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر، ومقدّمة صحيح مسلم. وصحيح ابن حبان، ونقض الدارمي على بشر المريسي، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، والرد على المنطقيين،

ونقض المنطق، ومنهاج السنة النبوية، واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومفتاح دارالسعادة، وإعلام الموقعين، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ودراسات اللبيب لمحمد معين السندى، وإيقاظ همم أولى الابصار للفلانى، والروض الباسم في الذب عن سنة أبى القاسم لابن الوزير. ومؤلفات الإمام الشوكاني.

ومعيار الحق للإمام المجدد نذيرحسين المحدث الدهلوى، والروضة الندية للسيد صديق بن حسن، «وحسن البيان فيما في سيرة النعمان» للإمام المجاهد العلامة عبدالعزيز الرحيم آبادي، ومقدمة غاية المقصود وجميع مؤلفات المحدث الشيخ شمس الحق العظيم آبادي، وسيرة البخاري للمحدث الإمام العلامة الشيخ عبدالسلام المباركفوري، وحل مشكلات البخارى والأمر المبرم للعلّامة أبي القاسم البنارسي، و «صيانة الإنسان» للشيخ محمد بشير السهسواني، ومؤلفات وتعليقات لكل من الشيخ عطاء الله حنيف البهوجياني والعلَّامة نذير أحمد الرحماني، وتقديم وتعليقات أحمد محمد شاكر على (جامع الترمذي، وعلى الباعث الحثيث لابن كثير)، و «ظلمات أبي ريّة» لمحمد عبدالرزاق حمزة، والأنوار الكاشفة، والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، كلاهما لذهبي العصر الشيخ عبدالرحمن يحيي . المعلَّمي اليماني، وحول ترحيب الكوثري لعلَّامة الشام محمد بهجة البيطار، وكافة مؤلفات محدث العصر ومصلحه الكبير الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، و «دوام الحديث» للإمام الحافظ محمد الغوندلوي، وموقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوى للشيخ إسماعيل السلفي، و «أنوار المصابيح» للعلامة نذير أحمد الرحماني، و «اللمحات» للأستاذ محمد رئيس الندوي.

كما أنى أشير على الشباب الإسلامي بالاعتناء الخاص في مجال السنة بكتابات بعض المعاصرين الذين لم أذكرهم وهم محدث القارة الهندية العلامة الشيخ عبيدالله الرحماني المباركفوري، والشيخ بديع الدين شاه الراشدي، والشيخ مقبل بن هادى الوادعى، والعلامة الشيخ عبدالمحسن حمدالعباد \_ حفظهم الله تعالى \_.

وهناك علماء ثقات آخرون من القرن الحالي منهم من توقَّى رحمه الله ومنهم أحياء يرزقون حفظهم الله، بنوا كتاباتهم على أساس من الوحى المعصوم وثقافتهم اسلامية أصيلة خالصة. وأشير على الشباب اقتناء كل ما كتبوه. وأخصّ بالذكر منهم:

علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن السعدى، علامة جنوب المملكة العربية السعودية الشيخ حافظ الحكمي، وعلَّامة نجد الشيخ سعد بن عتيق، والأمام الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، وتلميذه الإمام المجاهد الشيخ عبدالله بن حميد، وعلامة المغرب الداعية العالمي الدكتور محمد تقى الدين الهلالي، وعلامة العراق الشيخ محمود شكرى الآلوسي، وكتابات الإمام السيد محمدرشيد رضا التي أنشاها بعد وفاة أستاذه محمد عبده، وجميع مؤلفات وكتابات وتراجم مؤسس جمعية الشبان المسلمين ومحرّر مجلتي «الفتح» و «الزهراء» الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب، والدكتور أحمد محمد المغراوي، والدكتور أمين المصرى، والعلامة السلفى الزاهد الشيخ عبدالعزيز بن راشدالنجدي، ومؤسس أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد حامد الفقى والشيخ عبدالرحمن الوكيل، والدكتور خليل الهرّاس، وصاحب مكتبة ابن تيمية الدكتور رشاد سالم؛ ومؤلفات الإمام عبدالحميد باديس، والأستاذ مالك بن نبي رحمهم الله للطلاب الراغبين الناضجين في العقيدة والمنهج فقط. \_ وكتابات إمام العصر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والمربى الكبير علامة القصيم الشيخ محمد صالح العثيمين، والدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد، والدكتور صالح الفوزان، والشيخ عبدالله بن جبين، وأستاذ الأدباء والمثقفين محمود بن محمد شاكر، والدكتور ناصرالدين الأسد، والأستاذ أنورالجندي، والأستاذ أبو تراب الظاهري، وأبوعبدالرحمن بن عقيل باستثناء شذوذهم، وكتابات الأستاذ محمد سرور نايف زين العابدين في كشف الفرق الباطنية ونصرة عقيدة السلف الصالح والدفاع عن السنة، وتربية الشباب، وَوْلَا اللَّهُ وَمُولُفَاتُ السَّيخِ سَفَرِ الْحُوالِي فِي كَشَفُ المَدَاهِ الْمُدَّامَةُ القَدْيَمَةُ مَنهَا والحديثة، (مثل العلمانية والاشتراكية والشيوعية وغيرها)، وكتابات الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في نصرة العقيدة السلفية والمشاكل المعاصرة، والأستاذ

محمود مهدى الاستانبولي، والأستاذ عيدالعباسي وغيرهم.

ومن علماء القارة الهندية في هذا الباب سوى من تقدّم ذكرهم:

الإمام القاضى محمد سليمان المنصورفورى، وشيخ الإسلام أبوالوفاء ثناءالله الأمرتسرى، وأبو الكلام آزاد، ومحمد على القصورى، ومحمد حنيف الندوى مع استثناء بعض أفكاره الشاذة، وغلام رسول مهر، والدكتور رفيع الدين، والإمام عبدالعزيز الميمنى وغيرهم.

أذكرهنا بعض المؤلفات القيمة في الثقافة الإسلامية الأصيلة ليستفيد منها طلبة العلم. ومن أهمها عندى:

- « الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» و « حصوننا مهدّدة من داخلها، للأستاذ محمد محمد حسين.
- \* «دواء الشاكين وقامع المشككين»، و «الدعوة إلى الله» و «تقويم اللسانين» للدكتور محمد تقى الدين الهلالي.
- \* «تحت راية القرآن»، و «وحى القلم» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي.
- « «مع الرعيل الأوّل»، ومجلة «الفتح» ومجلة «الزاهراء» للعلامة محب الدين الخطيب. ومقدماته وتعليقاته على: «العواصم من القواصم لابن العربي» «ومنهاج الاعتدال للذهبي»، و «مختصر التحفة الاثنى عشرية للشاه عبدالعزيز الدهلوي».
- \* «الظاهرة القرآنية» للأستاذ مالك بن نبي، مع تقديم أحمد محمد شاكر.
  - «خصائص التصور الإسلامي» و «مقدماته» للسيد قطب.
    - «واقعنا المعاصر» لمحمد قطب.
- \* «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية»، و «الثقافة الإسلامية» للدكتور محمد رشاد سالم.
- \* «أباطيل وأسمار»، و «المتنبى»، و «هذه ثقافتنا» للأستاذ محمود محمد شاكر.
  - \* «مصادر الشعر الجاهلي» لناصرالدين الأسد.

\* «مفهوم تجدیدالدین» للأستاذ بسطامی محمد سعید.

نظراً لما نعايشه في محيطنا من الجهل وسؤ الفهم وبطرالحق وغمط الناس أرى التنويه بشيئين مهمين:

(أولهما): أردنا من هذا الاستعراض السريع في الموضوع الدفاع عن السنّة، والانتصار لمذهب المحدّثين، وليس هدفنا أبدأ الشخصيات التي ورد ذكرها في المقدّمة أو الكتاب.

وزد إلى ذلك أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المقدمة عند بيان موقفهم من السنة، أيضاً ليسوا على منهج موحد ومستوى واحد في رفضها وإنكارها، أو محاولة التشكيك فيها، ولكنهم مع تفاوت درجاتهم يشاركون في الاستخفاف بالسنة وتهوين العمل بها ومن ثَمَّ في الإضرار بالإسلام من حيث يشعرون أو لايشعرون.

(الثانى): مهما بلغت الشخصيات ذروتها في الكمال، ومهما كثرت شعبيتها لدى الناس، ولكنها توزن عندنا في ميزان الحق. لأن إظهار الحق والدفاع عنه أغلى من كل غالٍ ونفيس، ولأن الحق لايعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال.

وختاماً نتقدّم بشكرنا الجزيل إلى المؤلف الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد على عمله هذا الجادّ، وموقِفه الشجاع الصريح من الدفاع عن السنّة.

ونسأل المولى الكريم أن يجعل عمله في كفّة حسناته يوم القيامة، وأن يوفّقنا جميعاً للجهاد في سبيله بكلّ ما وهبنا من الوسائل والإمكانيات، وأن ينصر الحق ويهزم الباطل، ويرينا الحق حقّاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن لنا عاقبتنا إنه سميع قريب مجيب.

﴿ رَبُّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي

قُلُوْبِنَا عِلَّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ [الحشر: ١٠] «سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»

عبدالحميد الرحماني الرثيس العام الرثيس العام أزاد '' البوالكلام آزاد '' للتوعية الإسلامية

نیو دلهی ۱۲ /۸ /۱۲۱۱ هـ ۱ /۳ /۱۹۹۱ م

تقتريم

بقلم الدكتور ربيع بن هادى المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمابعد فان الله ابتعث محمداً \_ عليه والبشرية كلها تتخبط في ظلمات حالكة مطبقة من الجهل والشرك والكفر والضلال والظلم \_ قال تعالى: «الركتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» [ ابراهيم. ١ ].

فقام بهذه الرسالة على أكمل وجوهها واستجاب له بعد جهاد ونضال حير أمة أخرجت للناس ممن اختارهم الله لحمل رسالة الاسلام والجهاد والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل نشرها والذود عن حياضها فقاموا بكل ما يتطلبه الاسلام من التلقى الواعي لما جاء به هذا الرسول وتلامن كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن سنة مشرقة وضاءة شارحة ومبينة لاهداف القرآن ومقاصده ومبادئه ومثله.

ثم بتبليغ هذين النورين ــ بعد تطبيقهما الكامل في حياتهم إلى امم الأرض وشعوبها بالدعوة الواضحة والبيان وبالسيف والسنان.

فهدى الله تلك الام وأخرجها من الظلمات إلى النور واستضاءت بنور الاسلام وتفيأت ظلاله بعد أن رضيت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولا وأقبلت على تعاليم الاسلام وتوجيهاته من كتاب وسنة تبتهل من غيرهما حفظا واعيا وتطبيقا صادقا في مجال العقيدة والعبادة والاقتصاد والحكم، فبلغوا بهذه الحياة على هذين المصدرين أوج العزة وقمة السعادة في الدنيا والآخرة ونعموا بحياة لم يسبق لها مثيل في تأريخ البشرية من العدالة والانجوة والمحبة الصادقة في الله والإيثار في جنب الله والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أجناس الأمم التي انضوت تحت لواء الإسلام لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا بين أبيضهم وأسودهم وأحمرهم.

فأثارت هذه الحياة الهنيئة الراضية مكامن الحسد والبغضاء والغيظ على هذه الأمم التي أصبحت أمة واحدة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد.

فشرع اولئك الحاقدون من سلالات اليهود والمجوس يحيكون المكائد والدسائس ويرسمون الخطط لزلزلة هذا البنيان المحكم وتحطيم أركانه.

فزرعوا ألغام الفرقة في صفوف المسلمين أولا بالدسائس والمكاهد السياسية مما أدى إلى الاطاحة بالخليفة الراشد المظلوم ذي النورين عثان بن عفان رضي الله عنه وبقتل على ابن عم رسول الله الخليفة الرابع الراشد ثم بالتالي أدى إلى تصدع صفوف المسلمين واحتلافهم.

وثانيا: بعد نجاح أولئك الزنادقة في تمزيق صفوف المسلمين سياسيا، شرعوا في تأكيد تلك الفرقة وترسيخها ببث العقائد الفاسدة من يهودية ومجوسية ونصرانية ووثنية بثم شرعوا يؤيدون تلك العقائد والاتجاهات الضالة بانتحال الكذب على رسول الله \_ عيسة \_ وافتراء الأحاديث فاستيقظت الأمة الإسلامية لما يحاك لها من الدسائس والمكائد فوحدوا صفوفهم بعد تنازل السيد النهيل الحسن بن على بن أبي طالب وسبط الرسول \_ عيسة \_ وابن فاطمة البتول لحقن دماء المسلمين ولاجتماع كلمتهم لاخيه معاوية بن ابي سفيان، فانتظم امر المسلمين وتوحدت صفوفهم سياسيا فصدق في ذلك قول الرسول الكريم: «ان ابني هذا سيد وسيصلح سياسيا فصدق في ذلك قول الرسول الكريم: «ان ابني هذا سيد وسيصلح وبني العباس توسيع دائرة الاسلام في الشرق والغرب والشمال والجنوب حتى امتدت رفعة الاسلام إلى المحيط الاطلسي غربا وإلى الصين شرقا.

وكانت الأيدي الحاقدة تحرك بعض الشراذم والفلول على الأمة الاسلامية بين الحين والآخر فيتصدى لهم جند الاسلام فيقضى عليها في مهدها، هذا على المستوى السياسي.

أمًا على المستوى الاجتماعي والعقائدي فكان أولئك الحاقدون ومن تأثريهم من الفرق الضالة المحذولة المهزومة تواصل وتمضى في ضلالها وتؤيد تلك الانحرافات بما تختلقه من الكذب والزور على رسول الهدى \_ على حتى وصلت أحاديثهم المكذوبة إلى ألوف مؤلفة عنصدى لهم الجهابذة من نقاد أئمة الحديث فضندوا كذبهم وكشفوا عوارهم فلم يتركوا كاذبا ولاأحاديث مكنوبة الاوجعلوها تحت المجاهر وسلطوا عليها الأضواء الاسلامية بل امتد نشاط هؤلاء العباقرة إلى وضع قواعد متينة يعرف بها الصحيح من

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الصلح. (م ۴۰،۷ \_ ۲۰۰۷)

السقم ولو كان غير كذب، وألفوا في ذلك المؤلفات.

ووضعوا قواعد للجرح والتعديل تميز الراوي العدل الضابط من الضعيف والمجروح، وألفوا في ذلك المؤلفات فبلغوا بهذه الأعمال الجليلة في الحفاظ على سنة رسول الله وآثار الصحابة درجة لا نظير لها في تأريخ الانسانية وأضافوا إلى ذلك التأليف في العلل والموضوعات وقبلها التأليف في الصحيح والحسن فاصبح بذلك أمر السنة واضحا كالشمس لا يلتبس فيه الصحيح بالضعيف فضلا عن الموضوع والمختلق، مما حدى بأحد أثمة الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي (المتوفى سنة ٢٥٤) إلى أن يقول: «ولو لم يكن الاسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم وذلك انه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة حتى لا يتهيأ (أن يزاد في سنة من سنن رسول الله \_ عين السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين ولولا هم لقال من شاء بما شاء.» (كتاب المجروحين (١/ ٢٥٠).

ثم إلى جانب هؤلاء طوائف زائغة تبنت عقائد وأفكاراً باطلة ثم وجدوا أنفسهم وعة ائدهم في مواجهة نصوص الكتاب والسنة فلجؤا إلى التحريف والتأويل لنصوص الكتاب والمتواتر من السنة حتى تتفق هذه النصوص في زعمهم مع معتقداتهم الباطلة ولجؤا إلى وضع قواعد تدفع في نحور السنن أحيانا وتلوي أعناقها احيانا إلى حيث توافق أهواءها واتجاهاتها الضالة الباطلة.

فمن تلكم القواعد قولهم أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقيدة «فكم أساءت هذه القولة الباطلة إلى الاسلام وكم أهانت من حديث عظيم من أحاديث رسول الله \_ عليه في \_ واستخفت به وامتدت هذه القاعدة إلى جحود وانكار قضايا عقدية تبلغ أدلتها حد التواتر بل بعضها تطابق في الدجال، اللالة عليه الكتاب والسنة مثل احاديث نزول عيسى وخروج الدجال، وطلوع الشمس من مغربها وأحاديث المهدي وغيرها مما يودى انكاره إلى هدم عقيدة الاسلام من أساسها ومن تلكم القواعد الضالة:

وركل ما لم يوافق العقل وكل ما لم يوافق الذوق من اتحاديث رسول الله ما الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الفاصرة وأذواقهم الفاسدة موازين لأخذ ما شاؤا ورد ما شاؤا من أقوال أفضل الرسل وأعقل العقلاء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسل وأعقل الطائفتان أن تنقرضا ولكن عز على أعداء الاسلام ان تخبو نار الفتنة وأن تضع الحرب الموجهة ضد الاسلام أوزارها.

فهب أعداء الاسلام من يهود وماسونيين ومستشرقين ومستعمرين لإيقاظ هذه الفتنة من سباتها او نيشها من قبورها المندترة ثم بثها في الشرق والغرب وفي صفوف أبناء الامة الاسلامية خصوصا المتقفين والجامعيين وانضم إلى صفوف هؤلاء الاعداء سفهاء وأغبياء من أبناء جلدتنا ومن يتكلم بلغتنا ، فكان هجومهم على السنة أشد وأعنف وكانوا اشد خطراً على الاسلام من أعداء الاسلام المكشوفين الواضحين.

ولكن الله الذي تعهد بحفظ دينه (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له خافظون)[الحجر: ٩] لمؤلاء جميعا من أعداء الاسلام الواضحين وأعداء السنن المندسين في صفوف الاسلام ، واللابثين وراءه بالمرصاد، فكما جند لحماية السنة المطهرة في السابق جنودا من أئمة الحديث والسنة مخلصين ، فلاحرت جيوش الباطل وجنود إبليس في السابق فكذلك جند في اللاحق وفي هذا العصر بالذات من يتصدى لهؤلاء المتربصين بالسنن النبوية والعقائد الاسلامية من يدحرهم ويردهم على أعقابهم خاسئين (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون).[الصافات]

فلقد هب حماة الاسلام في السابق واللاحق يدافعون عن سنن المصطفى، ويهاجمون خصومها حتى تعلو كلمة الحق ويهزق الباطل: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.) . ففي السابق كان علماء الحديث والسنة وعلى رأسهم الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) واحمد بن حنبل (ت ٢٤١) وابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) ثم ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) وابن القيم (ت، ٧٥١ هـ) جنودا لواسل في دحر هذه الشراذم الضالة.

وفي العصر الحاضر هب لدحرهم علماء السنة الفضلاء مثل الأستاذ عبد الرزاق حمزة وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي وعلامة الشام ومحدثها الشيخ ناصر الدين الألباني فنفع الله بجهودهم شباب الامة الاسلامية فتسلموا رأية السنة النبوية يطبقونها في حياتهم ويذودون عن حياضها ومن هؤلاء الشباب المتمسكين بالسنة الغيورين عليها الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد أحد خريجي كلية الحديث بالجامعة الاسلامية والعاملين الآن في حقل الدعوة الاسلامية تدريسا وتأليفا وتحقيقا-بارك الله في حياته وكثر في شباب الامة الاسلامية من أمثالها فألف في الرد على الطائفة الثانية هذا الكتاب القيم بين يدي القارى وقديمها وحديثها وأسهم في دحر باطلها، ودحض شبهاتها بما وفق له من الحجمج والبراهين وبما نقلمه عن المجاهديسن المناضلين وفقه الله لمتابعة السير في هذا المضمار ونفع بجهوده الامة الاسلامية خصوصا شبابها حتى تميز بين الحق والباطل وتعرف الغث من السمين فانه لا يصلح لحمل رسالة الاسلام والدعوة إليها والجهاد في سبيلها الا هذه النوعية الواعية أما حاطبو الليل والذين يخلطون بين الغث والسمين ويتبعون كل ناعق بغير برهان ولا دليل، ولو كان على غير منهج الكتاب والسنة في عقيدته وعبادته وفكره، ولو شدد الحملات وسدد الضربات إلى سالكي هذا المنهج بعؤلاء بحاجة ماسة إلى الدعوة والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة ومنها كتابة مثل هذه البحوث التي تعالج أمراضهم وتنبه عقولهم.نسأل الله مخلصين ان يهيأ الله لهم الدعاة الجادين المخلصين، وأن يعيدهم إلى حظيرة الحق يثم حمله إلى الناس بعد فهمـه ووعيه ــ دعوة وجهادا آن ربي كسميع الدعاء "وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ربيع بن هادي المدخلي السنة في الداسات العليا

رئيس شعبة السنة في الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة الطيبة المدينة الطيبة ذو الحجة ١٤٠٥ هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كلمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد، وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

#### أما بعد د

فهذه محاولة متواضعة لإبراز بعض النقاط في تأريخ الحديث الشريف، والدفاع عن السنّة المشرّفة. عسى الله أن يجعلها ناجحة ومشكورة وخالصة لوجهه سبحانه وتعالى.

إن مادّة تأريخ الحديث والدفاع عن السنّة تحتاج إلى تدوين مركّز، وكتابة واعية. والمؤلفات، مع كارتها، في هذا الموضوع قد تهمل بعض الجوانب المهمة المتصلة بواقع حياة الأمة الإسلامية، وتتغاضى عن وضع الأصبع على بعض مواطن الضعف في تأريخ السنّة، ما يجعل الدارسين والباحثين عن الحق حيارى في اتخاذ الموقف الحاسم من عديد من الفرق القديمة والمعاصرة.

ومنشأ هذه الظاهرة \_ في نظرى \_ أمران:

الأوّل: هو اعتاد بعض الكتّاب على كتابات من سبقهم بدون بحث ومناقشة.

والثانى: يرجع إلى اتجاهات المؤلفين والكتاب أنفسهم، فيقرّرون ما يوافقهم، ويتغاضون عما يخالفهم. ولست الآن بصدد تقديم الأمثلة على ماقلتُ، لأن له موضعاً آخر ووقتاً آخر إن شاء الله.

ومن هنا رأيت أنا وكثير غيرى ــ أن يلوَّنَ تأريخُ السنّةِ المشرّفة على منهج أهلها، حتى يرى في ضوئه البون الشاسع بين الدعاية والواقع، وبين التأريخ والتطبيق.

هدا الكتاب أوراق منتشرة لذلك المشروع.

ولايسعنى بهده المناسبة إلا أن أشكر الله عزّ وجلَّ على توفيقه لهذا العمل، ثمّ أقلّم خالص شكرى إلى فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور ربيع بن هادى عمير المدخلي \_ حفظه الله ورعاه \_ الذى راجع أكثر أجزاء هذا الكتاب، وقلّم له بمقدّمة نفيسة احتوت على الاستعراض التأريخي السريع للاتجاهات المنحرفة عن السنة النبوية، قديما وحديثاً، وزادت أهمية الكتاب. فجزاه الله خير ما يجازى به عباده الصالحين.

وكذلك لايفوتنى أيضا أن أشكر فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ عبدالحميد بن عبدالجبار الرحمانى (الرئيس العام لمركز «أبوالكلام آزاد» للتوعية الإسلامية) الذى وافق على طبع هذا الكتاب قبل سنوات، ولكن تأخر طبعه بسبب أوآخر. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدْراً مَقْدُوراً ﴾ [الأحزاب: ٣٨] وهاهو الآن بين يدى القارى الكريم. فجزاه الله خيرا.

أدعوالله العلى القدير أن يوفقني لإكال هذا المشروع، ويجعله، وجميع أعمالي، خالصة لوجهه الكريم «يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم»

وصلى الله على نبيّنا وآله وصحبه، وسَلَّم تسليماً كثيرا.

الكويت ٢٢ /١٤٠٩هـ. صلاح الدين مقبول أحمد ٢ /١١ /١٩٨٨م



كتاب

زوابع في وجه السنّة

قىدىما وحديثا

تأليف صلاح الدين مقبول أحمد

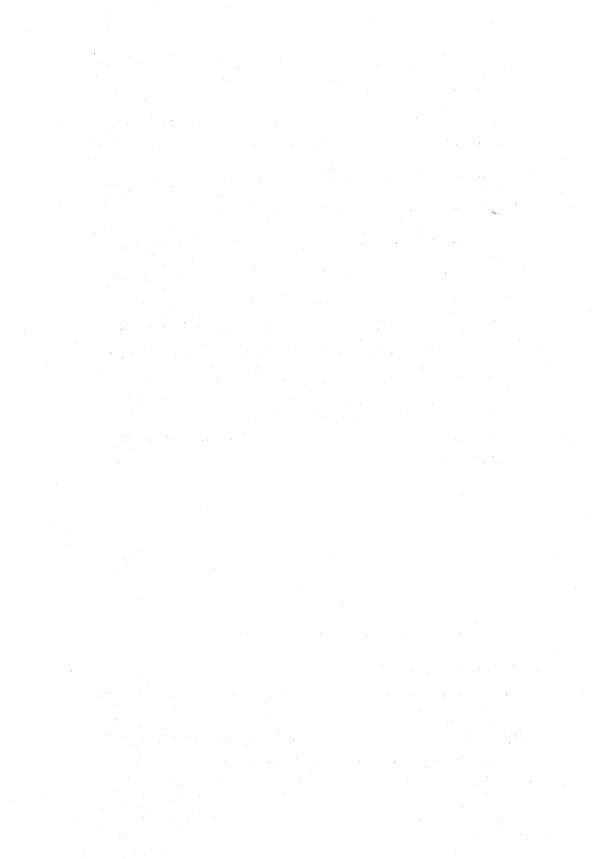

أريخ

فتنة إنكار السنة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فنظرة عابرة في القرآن الحكيم تقطع بوجوب طاعة رسول الله \_ على التي تتمثل بعد وفاته، في اتباع سنته، والاهتداء بهديه، والعمل بأحاديثه، في جميع مجالات الحياة. ولا يمكن الاستغناء عنها في أي حال، كا يشهد عليه العقل والنقل، والمنطق والواقع. هذا الذي فهمه الرعيل الأول من حت الله في كتابه على طاعة رسوله، وطبقه في حياته، وضحى نفسه ونفيسه في اتباع أوامره. (١)

### نشأة الفتن في تأريخ الأمة:

«بقى الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وصدر من خلافة عثان \_ رضي الله عنهم \_ ؛ ثم طفق الحال يتبدل في نفوس بعض الناس، حين كثرت الفتوحات، واشتغل بعض الناس بالدنيا عن الدين، إلى أن أدلت السياسة بدلوها، وتدخل مثيروا الفتنة يحرضهم اليهودى الماكر «عبد الله بن سباً» حتى أشاطت الأيدي الآثمة بدم عثان الخليفة الراشد يوم الدار.

ومن هنا ذرّ قرن الفتن، ثم تتابعت تلك الفتن، وظهرت معها الفرق. وأسماؤها تدل على منزعها السياسي. فالخوارج هم الذين خرجوا على على ومعاوية ـــ رضي الله عنهما ــ . والشيعة هم المشايعون لعلىّ على زعمهم.

ثم كثر الجدل في الأندية، والمساجد، والمجتمعات، وتمخّض ذلك الجدل عن عقائد اعتنقها هؤلاء وهؤلاء، فظهرت بدعة القول بنفي القدر من معبد الجهني، فتبرَّأ ابن عمر وغيره ممن يقول بهذه المقالة، ثم القول بالإرجاء من غيلان الدمشقي.

ثم حدثت بدعة الجهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن تكون لله صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت في الملة الإسلامية آثاراً قبيحة تولد عنها بلاء كبير، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، فأكبر أهل السنة بدعته، وحذروا الناس منه.

ا) قد باشرت بجمع «وقائع محسوسة من حياة الصحابة» تدل على امتثالهم بأوامر النبي \_\_
 عَلِيْتُهُ \_\_ وتنفيذها بدون توقف، وغيرتهم على تطبيق السنّة. أدعو الله \_\_ عز وجل \_\_
 أن يوفقني لإتمامه.

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء، ولم تسلك فرقة المعتزلة مسلكاً سياسيا كما هو الحال عند الخوارج والشيعة. وإنما كان مسلكها فكريا محضا، فقد بنت مذهبها على الجدل، واستعانت في ذلك بما وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز آرائها، وبذلك سمحت لنفسها برد أخبار الأحاد الصحيحة، وتأويل النصوص القطعية لتتفق مع مبادئها...»(٢)

ان ما حدث من الخلافات بين الرعيل الأول من أصحاب النبي \_ عليه من أجر وأجرين، عليه حال النبي \_ عليه عليه وأجرين، كان مؤدّاها الاجتهاد، فكانوا يتراوحون في ذلك بين أجر وأجرين، كما قال النبي \_ عليه \_ ...

«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر.»(٣)

وكان هذا الجيل المشهود له بالخير، مع حصول الخلاف بينه في بعض الأمور، مثالًا رائعا للتعاون والتناصح، والمحبة والمواساة، والأمانة والنزاهة، والصدق والإخلاص، لما كان فيه من الالتزام بحسن الأدب، والحب المتبادل، واحترام صحبة النبي \_ عليه من الإلتزام بعسن الأدب، والحب

ولكن أعداء الله من اليهود والأعاجم الذين كانت قلوبهم تجيش بالكراهية والحقد على انتشار الإسلام، واتساع دولته، وصدورهم توغر بالتهم الباطلة، والتحامل البغيض على جيل الصحابة، استغلّوا بعض ما وقع بينهم من الخلافات الاجتهادية، وتربصوا بهم الدوائر، ونسجوا وراءهم المؤامرات، وشوّهوا جمال سيرهم تشويهاً لا يوجد له نظير في تأريخ الديانات. (٥)

٢) واجع "كتاب الايمان لابن منده (١/٤ \_ ٥ \_ مقدمة محققه الدكتور على ناصر الفقيهي) طبعة الجامعة الاسلامية بالمدينة الطبية ١٩٨١.م

٣) صحيح البخارى (١٣ /٣١٨ \_ طبعة السلفية) وصحيح مسلم (١٧١٦ \_ طبعة محمد فؤاد) عن عمروبن العاص \_رضي الله عنه \_

٤) راجع «حملة رسالة الاسلام الأولون، وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير،
 وكيف شوّه المغرضون جمال سيرتهم اللاستاذ العلامة محب الدين الخطيب \_\_ رحمه الله\_\_.

<sup>)</sup> المصدر السابق.

يصوّر هذه المأساة الكاتب الإسلامي الكبير الدكتور مصطفي السباعي قائلا: «.... حتى إذا كانت الفتنة أخر خلافة عثان، واندس بينهم أعدا الله من يهود وأعاجم تظاهروا بالإسلام، وكان ما قضى الله به من مقتل الخليفة الثالث، ثم الخليفة الرابع، ثم استتبّ الأمر لمعاوية، هناك رأينا ألسنة السوء تتطاول على هؤلاء الأصحاب، وتستَّر بحبّ عليّ – رضي الله عنه – لتروى غيظها ممن أقاموا قواعد الدين الجديد بسواعدهم، ودمائهم، وأرواحهم، وكما تطاول المتظاهرون بالتشيّع لعليّ تطاول الخوارج أيضاً بعد التحكيم، وكفّروا جمهور الصحابة الموجودين يومئذ، لأنهم خالفوا أمر الله في زعمهم، ومن خالف أمر الله كفرًن... (٢)

فقد وصلت شظايا هذه المعارك «السنة النبوية» بحيث أن الصحابة هم حملة السنة الأولون، والطعن فيهم يعتبر طعنا مباشراً في المكانة التشريعية للسنة، ومحاولة خبيثة لإبطال أهمية أحد المصدرين الأساسيين للإسلام.

٦) «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي «للدكتور مصطفى السباعي (ص ١٣٩) المكتب
 الاسلامي ط. ثانية ١٩٧٨.م

## بعض الفرق المحسوبة على الإسلام وموقفها من السنة

لم يوجد في عصر الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ من شكّ في حجية السنّة في التشريع،أو نادى بالاستغناء عنها بالقرآن الحكيم. فإن وجدت مثل هذه الحوادث فهي نادرة و فردية.

قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (٧): «فقد وجد في عهد الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ من لم ينتبه لقيمتها التشريعية.

قال الحسن: «بينها عمران بن الحصين يحدث عن سنة نبيّنا \_ عَلَيْكُ \_ \_ \_ إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدّثنا بالقرآن!

فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرأون القرآن، أكنت محدثى عن الصلاة وما فيها وحدودها؟

أكنت محدثى عن الزكاة في الذهب، والإبل، والبقر، وأصناف المال؟ ولكن قد شهدتُ وغبت أنت.

ثُم قَالَ: فرض علينا رَسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في الزَّكَاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني، أحياك الله!

قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. ١٩٨١

٧) »دراسات في الحديث النبوى وتأريخ تدوينه «للأعظمي (ص ٢١ ــ ٢٢) ط. ثالثة بالرياض.

٨) المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ١٠٩ - ١٠٠ - طبعة الهند) ونحوه مختصرا في «الكفاية» للخطيب (ص ١٥ - طبعة الهند)

٩) »المستدرك «(١/ ٢٥٨/) وقال رواته تقاة مدنيون. ووافقه الذهبي

ومن المحتمل أنه بتقادم الزمن ازداد عدد الذين كانوا يبحثون مشاكلهم في ضوء القرآن وحده، حتى قال أيوب السختياني (٦٨ – ١٣١ هـ): «إذا حدّثت الرجل بالسنّة، فقال: دعنا من هذا، وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال ومضلّ. (١٠) هؤلاء الذين ذكرتهم آنفاً، يبدو أنهم لم يكونوا يمثلون فرقة ما، أو أيّ اتجاه جماعي. بل ربما كانت هذه الحالات فردية. ومن المحتمل أن عددهم قد زاد بمرور الأيام.

وهناك نقطة أخرى تسترعى الانتباه، هي أن ذلك الاتجاه لم يكن عاما في كافة البلاد الإسلامية، بل إنه على الأغلب قد وجد بشكل خاص بالعراق، لأن عمران بن حصين كان بالبصرة — كما ذكره ابن حبان — (١١) وكذلك أيوب السختياني من البصرة. (١٦)

ويبدو أن من أنكروا حجية السنة الذين ذكرهم الإمام الشافعي على الأغلب هم كذلك من البصرة. (١٣)

في ضوء هذه النصوص التأريخية يمكن القول إن هذا الاتجاه ربما وجد مجالًا بالعراق وحده.

ثم بيّن الدكتور الأعظمي التطور في رفض السنة فقال:

«رأينا في عصر الصحابة بعض الأشخاص الذين لم ينتبهوا لقيمة السنة النبوية، لكن \_ كما أسلفنا \_ أن تلك الحوادث كانت فردية.

ثم تطورت الأمور بعد ذلك فقبيل نهاية القرن الثاني وجدت شرذمة أنكرت حجية السنة كمصدر للتشريع. (١٤)

ووجدت طائفة أحرى أنكرت حجية غير المتواتر منها». (١٥)

(11

۱۰) »الكفاية «(ص ١٦)

<sup>»</sup>مشاهير علماء الأمضار (لابن حبان (ص ٣٧ ــ طبعة ألمانيا ١٩٥٩.م)

۱۲) المصدر نفسه (ص ۱۵۰)

١٣) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي للسباعي (ص ١٤٣)

١٤) الأم للشافعي (٧ /٢٥٠ \_ طبعة القاهرة ١٣٢٥.هـ) حيث قال الإمام الشافعي: «باب حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلها.»

١٥) المصدر نفسه (٧ /٢٥٤) «باب حكاية قول من ردّ الخبر الخاصة»



السنّة ومنكروها قديما



السنة ومنكروها قديما

ثبت مما سبق أنه لما نجحت اليهود والأعاجم في تشتيت شمل الأمة، وتفريق جمعها، نشأت بعض الفرق التي أنكرت بعض جوانب السنة اتباعاً لمواها، أو اختارت لتصحيح الحديث وتضعيف في الفرق على أصول المحدثين من أهل السنة والجماعة، ومن هذه الفرق:

# الخوارج:

كان الخوارج من أنصار على \_ رضي الله عنه \_، وبعد التحكيم أنكروا أن يحكم الرجال في كتاب الله. وقالوا: الإحكم إلا لله ثم اعتبروا ذلك التحكيم معصية وكفراً.

ثم بدأ الانشقاق في صفوفهم، حتى توزعوا في عشرين فرقة، ومنهم «الإباضية» وعلى رأى الإمام ابن حزم أنهم كانوا أعراباً، قرأوا القران، ولم يتفقهوا في السنن، وبذلك تعددت طوائفهم. (١٦)

فهم على اختلاف فرقهم يعدّلون الصحابة جميعاً قبل الفتنة، ثمّ يحفّرون عليّا، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رضي بالتحكيم، وصوّب الحكمين، أو أحدهما.(١٧)

قال السباعي: «وبذلك ردّوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة، لرضاهم بالتحكيم واتباعهم أثمة الجور على زعمهم. فلم يكونوا أهلا لشقتهم. (١٨)

وتعقبه الأعظمي فقال «ولكن هذا الكلام يستدعى النظر فمما لا ريب فيه أن كتب الخوارج انعدمت بانعدام مذهبهم، ماعدا «الإباضية»، وهم فرقة من الخوارج. وبمراجعة كتبهم نجد أنهم يقبلون الأحاديث النبوية،

<sup>17) «</sup>الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (٤ /١٦٨ — طبعة مصر ١٩٦٤.م) و «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص ٥٤ — ط. ثانية ١٩٧٧. م) و «الملل والنحل» للشهرستاني (١ /١١٥) طبعة الحلبي ١٩٦٨. م)، و «كتاب الإيمان» لابن منده (١ /٣٩ — مقدمة المحسق)

١٧) انظر «الفرق بين الفرق» (ص ٥٥)

۱۸) . انظر «السنة ومكانتها» (ص ١٣٠)

ويروون عن علي، وعثمان، وعائشة، وأبي هريرة، وأنس بن مالك وغيرهم \_\_ رضوان الله عليهم أجمعين \_\_.(١٩)

وأما أخذهم بخبر الآحاد مما كتبوه في أصول الفقه. ومن هنا يثبت أنه لا يجوز إطلاق القول بأن كافة الخوارج يرفضون السنة التي رواها الأصحاب بعد التحكم أم قبله. (١٠)

### الشيعة:

هم الذين شايعوا علياً \_ رضي الله عنه \_ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته، ووصيته إما جليًا وإما خفيًا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده.

وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية، تناط باختيار العامة، ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين..

والشيعة فرق كثيرة تكفّر بعضها بعضا، وجمهور طوائف الشيعة. يجرحون بل يكفّرون جمهور الصحابة إلا نفراً ممن عرفوا بولائهم لعلي \_ رضي الله عنه \_ وقد ذكر بعضهم أنهم خمسة عشر صحابيا فقط، وأقاموا على ذلك مذاهبهم في رد أحاديث جمهور الصحابة إلا ما رواه أشياع علي منهم، على أن تكون رواياتهم من طريق أئمتهم، لاعتقادهم بعصمتهم، أو من هو على نحلتهم. والقاعدة العامة عندهم، أن من لم يوال عليّا فقد خان وصية الرسول، ونازع أئمة الحق، فليس أهلا للشقة والاعتاد.

وقد خالف جمهور الشيعة في هذا الرأى فريق منهم، وهم الزيدية القائلون بتفضيل على على أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهم \_ مع الاعتقاد بصحة خلافتهما، والإشادة بفضلهما، وهؤلاء يعدون أكثر طوائف الشيعة اعتدالاً، وفقههم قريب من فقه أهل السنة. (١٦)

۱۹) انظر مثلا «مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي.٠

۲۰) دراسات في الحديث النبوي (ص ۲۲ ــ ۲۳)

<sup>(</sup>٢١) انظر «الملل والنحل» للشهرستاني (١ /١٤٦) و «الفرق بين الفرق» (ص ٢٤)، ورجال الكشي (ص ١٢ ــ ١٣)، والإيمان لابن منده (١ /٣٩ ــ المقدمة)، و «السنة ومكانتها» (ص ١٣١)، و «دراسات في الحديث النبوي» (ص ٢٥)

### المعتزلة:

حدث مذهب الاعتزال على يد «واصل بن عطاء» (ت ١٣١ هـ)، ولم تسلك فرقة المعتزلة \_ كا تقدم آنفا \_ مسلكاً سياسيا، كا هو الحال عند الخوارج والشيعة، وإنما كان مسلكها فكريا محضا. فقد نبت مذهبها على الجدل، واستعانت في ذلك من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز آرائها.

أما موقف المعتزلة من السنة، فقد استنتج الشيخ الخضري (٢٢) \_ كا قال الأعظمي (٢٣) \_ من كتابات الشافعي، ومال إلى ذلك السباعي (٢٤) أيضا \_ بأن الفرقة التي ردّت الأخبار كلها هي المعتزلة. (٢٥)

والواقع أن نقول العلماء \_ كما قال السباعي \_ قد اضطربت في موقف المعتزلة من السنة: «هل هم مع الجمهور في القول. بحجيتها، بقسميها المتواتر والأحاد؟ أم ينكرون حجيتها بقسميها؟ أم يقولون بحجية المتواتر، وينكرون حجية خبر الأحاد؟»(٢٦)

وذكر السباعي نقولا عن الأمدي، وابن حزم، وابن القيم، ثم قال: «وهذه النقول كما ترى \_ متضاربة لا تعطينا حكما صحيحاً في المسألة، وقد رأيت أن أرجع إلى كتب الكلام فأقف على ما يذكره علماء الملأ والنحل عن المعتزلة من رأيهم في هذه المسألة، فرأيت الإمام أبا منصور البغدادي، وصاحب المواقف والرازي ينقلون عن النظامية (وهم فرقة من المعتزلة): إنكار حجية المتواتر وإفادته العلم، وتجويز وقوع التواتر كذبا، واجتاع الأمة على الخطأ. كما نسب الرازي إلى النظامية إنكار حجية خبر الأحاد »(٢٧)

۲۲) راجع «تأريخ التشريع الإسلامي» (ص ١٨٥)

۲۳) «دراسات فی الحدیث» (ص ۲۳)

۲٤) «السنة ومكانتها» (ص ١٤٣)

٢٥) ﴿ الأُمُّ لِلشَّافِعِي (٧ /٢٥٠)

۲۶) «السنة ومكانتها» (ص ۱۳٤)

٢٧) المصدر نفسه (١٣٤ \_ ١٣٥)

إن المعتزلة افترقت فيما بينها اثنتين وعشرين فرقة، وكل فرقة منها تكفّر سائرها. (٢٨) ولما كان موقف هذه الفرق من السنة يتوقف على موقفها وموقف زعمائها من الصحابة، فإليكم آراءها في الصحابة نقلا من «الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩. هـ).

ذكر البغدادي أوّلا العقائد المتفق عليها بين فرق المعتزلة، ثم قال في آخره «وصحّ أن المعتزلة يجمعها ما حكيناه عنهم مما أجمعوا عليه، فأما الذي اختلفوا فيه فيما بينهم فعلى ما نذكره في تفصيل فرقهم \_ إن شاء الله عز وجل \_ "(٢٩). ثم ذكر فرق المعتزلة، ومنها:

#### الواصلية:

هؤلاء أتباع واصل بن عطاء الغزال، رأس المعتزلة، وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهني، وغيلان الدمشقي. وقال \_ بعد ذكر عقائد هذه الفرقة \_:

«ثم إن واصلاً فارق السلف ببدعة ثالثة، وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين في علي وأصحابه، وفي طلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الجمل. فزعمت الخوارج أن طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمل كفروا بقتالهم عليّا، وأن عليّا كان على الحق في قتال أصحاب الجمل، وفي قتال أصحاب معاوية بصقين إلى وقت التحكيم، ثم كفر بالتحكيم.

وكان أهل السنة والجماعة يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجمل، وأصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين في قتال علي، ولم يكن خطؤهم كفراً ولا فسقاً يُسقِط شهادتهم، وأجازوا الحكم بشهادة من كل فرقة من الفريقين.

وخرج واصل عن قول الفريقين، وزعم أن فرقةً من الفريقين فَسَقَةً، لا بأعيانهم، وأنه لا يُعرَف الفسقة منهما وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليّا وأتباعه، كالحسن، والحسين، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وأبى أيوب الأنصاري، وسائر من كان مع على يوم الجمل.

وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة، والزبير وسائر

٢٨) (الفرق بين الفرق) (ص ٩٣)

٢٩) المصدر نفسه (ص ٩٦)

أصحاب الجمل.

ثم قال في تحقق شكه في الفريقين:

«لو شهد على وطلحة، أو على والزبير، أو رجل من أصحاب على ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل، لم أحكم بشهادتهما، لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه، كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمي بأن أحدهما فاسق، لا بعينه.

ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما كان قبلت شهادتهما.

ولقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشكّ شيخ المعتزلة في عدالة عليّ وأتباعه.

ومقالة واصل في الجملة كما قلنا في بعض أشعارنا: مقالة ما وصلت بواصل بل قطع الله به أوصالها(٣)

### العَمريّة:

هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد بن باب مولى بنى تميم. وقد شارك عمرو واصلاً في بدعة القدر، وفي ضلالة قولهما بالمنزلة بين المنزلتين، وفي ردّهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل، والآخر من أصحاب عليّ.

وزاد عمرو على واصل في هذه البدعة، فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل. وزعم أن شهادتهما مردودة، وإن كان من فريق واحد لأنه قال بفسق الفريقين جميعاً.

وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو في هذه المسألة، فقال النظّام، ومعمر، والجاحظ في فريقي يوم الجمل بقول واصل.

وقال حوشب، وهاشم الأوقص: «نجت القادة، وهلكت الأتباع». وقال أهل السنّة والجماعة بتصويب على وأتباعه يوم الجمل. وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال يومئذ تائباً، فلمّا بلغ وادي السباع قتله بها عمرو بن حرمون غرّة. وبَشَر عليٌ قاتلَه بالنار.

جرمور

۲) المصدر نفسه ( ۹۲ – ۱۰۰)

وهم طلحة بالرجوع، فرماه مروان بن الحكم ــ وكان مع أصحاب الجمل ــ بسهم قتله. وعائشة ــ رضي الله عنها ــ قصدت الإصلاح بين الفريقين، فغلبها بنو أزد، وبنو ضبّة على أمرها، حتى كان من الأمر ما كان.

ومن قال بتكفير الفريقين أو أحدهما فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السنّة فيهم، والحمد لله على ذلك. (٢١)

#### الهذيلية:

هؤلاء أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف. كان مولى لعبد القيس، وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم.

وفضائحه تترى، تكفّره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاعتزال، ومن غيرهم.

بثم ذكر عبد القاهر البغدادي عشراً من فضائحه. (٢٦) ومنها: الفصيحة السادسة: قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء \_ عليهم السلام \_، وفيما سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من أهل الجنّة، أو أكثر.

ولم يوجب بأخبار الكفرة والفسقة حجة، وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة.

وزعم أن خبر ما دون الأربعة، لا يوجب حكما. ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصحّ وقوع العلم بخبرهم، وقد لا يقع العلم بخبرهم.

وخبر العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنّـة يجب وقوع العلم منه لا محالة. واستدلّ على أن العشرين حجـة بقول الله تعالى:

(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) [الأنفال: ٦٥] وقال: لم يبح لهم قتالهم إلا وهم حجّة.

٣١) المصدر نفسه (١٠٠ – ١٠٠)

٣٢) المصدر نفسه (ص ١٠٢ – ١١٣)

وهذا يوجب عليه أن يكون حبر الواحد حجة موجبة للعلم. لأن الواحد في ذلك الوقت، كان له قتال العشرة من المشركين، فيكون جواز قتاله لهم دليلًا على كونه حجة عليهم.

قال عبد القاهر: «ما أراد أبو الهذيل باعتباره عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدها، لأنه أراد بقوله: «ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة» واحد يكون على بدعته في الاعتزال، والقدر، وفي فناء مقدورات الله عز وجلّ، لأن من لم يقل بذلك، لا يكون عنده مؤمنا، ولا من أهل الجنّة.

ولم يقل قبل أبي الهذيل أحد على بدعة أبي الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه.»(٣٣)

### النظّامية:

هؤلاء أتباع أبي اسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وكان في زمان شبابه قدعاشرقوماً من الثنوية، وقوماً من السمتية، وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة، ثم خالط هشام بن الحكم الرافضي، فأدخل بدع هؤلاء وشبههم في دين الإسلام.

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة، منهم أبو الهذيل، والجبائي، والإسكافي، وجعفر بن حرب. وأما كتب أهل السنة والجماعة في تكفيره فالله يحصيها.

## ومن أهم فنضائحه:

- إنكار إعجاز القرآن في نظمه، وأنه ليس بمعجزة للنبي \_ عَلَيْكُم \_.
  - وإنكار ما روى في معجزات النبي ـــ عَلَيْظُهُ ـــ .
- وأنه استشقل أحكام الشريعة في فروعها، ولم يجرأعلى إظهار رفعها فأبطل الطرق الدالة عليها، فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع، وحجة القياس في الفروع الشرعية، وأنكر الحجة من الأحبار التي لا توجب العلم الضروري.

٣٣) المصدر نفسه (ص ١٠٩ ــ ١١٠)

وأن الخبر المتواتر مع حروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر، ومع اختلاف همم الناقلين، واختلاف دواعيهم يجوز أن يقع كذب.

هذا مع قوله بأن من أخبار الأحاد ما يوجب العلم الضروري. تجويزه إجماع الأمة في كل عصر، وفي جميع الأعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال، ويلزمه على هذا الأصل أن لا يشق بشي مما

اجتمعت الأمة عليه لجواز خطئهم فيه عنده.

وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواتر، ومنها ما أحذوه عن أخبار الآحاد، ومنها ما أجمعوا عليه، وأخذوه عن اجتهاد وقياس. وكان النظام رافعاً لحجة التواتر، ولحجة الإجماع، وأبطل القياس، وخبر الواحد إذا لم يوجب العلم الضروري، فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطال طرقها

وأنه عاب أصحاب الحديث، ورواياتهم أحاديث أبي هريرة وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس.

وأنه طعن في أخبار الصحابة وفتاويهم، ونسبهم إلى الجهل والنفاق، ويترتب عليه خلودهم في النار، لأن الجاهل بأحكام الدين عنده كافر، والمتعمّد للخلاف بلا حجة منافق فاجر، وكلاهما من أهل النار على الخلود.

\_ طعن في الفاروق عمر \_ رضي الله عنه \_ وزعم أنه شكّ يوم الحديبيّة في دينه، وشكّ يوم وفاة النبي \_ عَيْنِيَّةٍ \_.

- وعاب عثمان - رضي الله عنه - بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة، واستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة، حتى صلى بالناس وهو سكران، وزعم أنه استأثر بالحمى.

\_ وذكر عليّا \_ رضي الله عنه \_ وزعم أنه سئل عن بقرة قـتلت حماراً، فقال: أقول فيها برأيي. ثم قال بجـهله: من هو حتى يقضى برأيه.

هكذا عاب كثيراً من أصحاب النبي \_ عَلَيْتُهُ \_. وما للصحابة رضي الله عنهم عند هذا الملحد الفرق. ذنب غير أنهم كانوا موحدين

ثم إن النظام مع ما ذكر من ضلالاته وفضائحه كان أفسق خلق الله \_ عز وجل\_ وأجرأهم على الذنوب العظام، وعلي إدمان شرب الخمر.»(٣٤)

## ملخص آراء المعتزلة في الصحابة والسنة:

قال الدكتور السباعي، بعد ما ذكر كلام أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩. هـ): «ومنه نرى أن المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة كد «واصل» وما بين موقن لفسقهم كعمرو بن عبيد وما بين طاعن في أعلامهم، ومتهم لهم بالكذب، والجهل، والنفاق كالنظّام.

وذلك يوجب ردّهم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة، بناءً على رأي «واصل» و «عمرو» ومن تبعهما

وأن أخبار الآحاد لا تثبت عند «أبي الهذيل» حكماً إلا إذ رواها عشرون، بينهم واحد من أهل الجنّة.

وأن النظّام ينكر حجية الإجماع والقياس، وقطعية المتواتر.»(٥٥)

٣٤) المصدر نفسه (ص ١١٣ – ١٣٦)

<sup>«</sup>السنة ومكانتها» (ص ١٤٠). وقال: «وقد كان لموقف المعتزلة من السنة، هذا الموقف المتطرف المباين لعقيدة جمهور المسلمين أثر كبير في الجفاء بين علماء السنة، ورؤوس المعتزلة، وقد تطوّر الجفاء بين الفريقين إلى أن وقعت فتنة خلق القرآن التي حمل المأمون لواءها سنة ٢١٨. هـ وجعل الدولة رسميا تجبر الناس على مالايعتقلون. وكان للمحدّثين موقف مشرف في الدفاع عن الحق، وما لقيه إمام السنّة أحمد بن حنبل – رحمه الله في ذلك من سجن وضرب مدى ثلاثة عشر عاماً، أبلغ دليل على ما نال علماء السنّة من اضطهاد وأذى، حتى ولى المتوكل الخلافة سنة ٢٣٢. هـ، فأعلن ميله إلى أهل السنّة، وأزال عن الناس تلك المحنة، ورفع من أقدار المحدثين. وتضاءل المعتزلة بعد ذلك حتى لم تقم لهم من بعدها قائمة. وأدى – مع الأسف – هذا الصراع إلى نتيجتين خطيرتين فيما يتعلق بالسنة:

أولاهما: ما فتحه رؤساء المعتزلة من ثغرات في مكانة الصحابة، استطاع منها أن يلج المتعصبون من المستشرقين حمى أولئك الذادة الميامين من صحابة رسول الله، وأن يجرؤوا على رميهم بالكذب والتلاعب في دين الله، مستندين إلى ما افتراه النظام، وأمثاله عليهم. وقد تبع المستشرقين في هذا بعض الكتاب المسلمين...»

مع هذا وذاك توجد نصوص في كتب المعتزلة تدل على قبول خبر الآحاد ولو بشروط. وأورد أبو الحسن محمد بن علي المعتزلي البصرى (ت ٤٣٦. هـ) في كتابه «المعتمد في أصول الفقه» أبواباً تدل على ذلك.

«باب في أن خبر الواحد لا يقتضى العلم.» (٣٦) «باب فيما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه.» (٣٧) «باب في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد.» (٢٨) «باب في التعبد بخبر الواحد.» (٣٩) «باب الدلالة على صحة القول بالإجماع.» (٤٠) «باب في بيان وقوع العلم بالأخبار.» (٤١) «باب شروط وقوع العلم بالخبر المتواتر.» (٢٤)

قال الدكتور الأعظمي، بعد ما ذكر بعض هذه النصوص من كتب المعتزلة: «هذه النقول تعطينا فكرة واضحة عن مذهب المعتزلة، بأنهم كانوا يأخذون بالأحاديث النبوية.

وما نقل عن النظّام فهو مضطرب، وإن ثبت عنه ردّ السنّة، فيكون مذهبه. وهو في هذا لا يمثّل جمهور المعتزلة....»

والذِي نميل إليه-بعد هذه الشواهد ـــ أن المعتزلة كانوا مع جمهور

والثانية لما أشرعت الخصومة بين أهل الحديث وأهل الاعتزال، جرح المحدثون كل من قال بخلق القرآن. وجرّ ذلك بعض المغالين منهم إلى أن يجرح كثيرا من أصحاب أبي حنيفة، بحجة أنهم يقولون بالرأى ولا ذنب لهم إلا أن مذهب أبي حنيفة كان مذهب خصومهم المعتزلة...» (ص ١٤٠ — ١٤٢) انتهى مختصراً.

٣٦) راجع «المعتمد» لأبي الحسين المعتزلي (٢/ ٥٦٦ \_ طبعة محمد حميد الله بدمشق

۳۷) المصدر نفسه (۲/۵۰۰)

٣٨) المصدر نفسه (٢ /٧٧٥)

٣٩) المصدر نفسه (٢/٥٨٣)، و «زيادات المعتمد» لأبي الحسين أيضا (٢/١٠٢٦)

٤٠) زيادات المعتمد (٢ /١٠١٩)

<sup>(1.70) «</sup>المعتمد» (۲/٥٥) وزياداته (۲/٥٠٠)

٤٢) المصدر نفسه (٢ /٥٥٨) وزياداته (٢ /١٠٢٥)

الأمة، في الأخذ بالأحاديث النبوية، وربّما طعنوا في صحة بعض الأحاديث عندما وجدوها تقف في سبيل نظرياتهم. لكنه لم يكن من مذهبهم ردّ الأحاديث جملة. (٤٣)

## خبر الواحد وموقيف المتأخرين منه:

عرفنا مما مضى أن الفرق التي نشأت بعد وقوع الفتن في الأمة، مع تعددها وتشعبها لم تنكر الأحاديث بالكلية، بل كان إنكارها للحديث جزئياً، مثلا «الخوارج» أنكروا الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت، و «المعتزلة» نادت إلى إنكار الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل، و «الشيعة» تبنّت إنكار الاحاديث الواردة في مناقب الصحابة — رضي الله عنهم أجمعين —.

أما الأحاديث الواردة في الأبواب الأحرى فكانوا يستدلون بها في الفرعيات. حتى جاء متكلمو المعتزلة فقالوا ما لم يقله السابقون في خبر الواحد، يؤكده الإمام ابن حزم بقوله:

«وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الشقة عن النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ يجرى على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة، والحوارج، والشيعة، والقدرية، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المأة من التأريخ فخالفوا الإجماع في ذلك. (٤٤)

فقد وصلت شظایا هذا الهجوم الاعتزالي على الحدیث، أتباع المذاهب الفقهیة اللهم إلا الحنابلة، وأهل الحدیث. وجاء بشر المریسی (ت ۲۱۸. هـ) وکان في الفقه على المذهب الحنفي، وكذلك القاضي (عیسی بن أبان (ت ۲۲۱ هـ) وغیرهما، فبدأوا ینظرون إلى «خبر الواحد» بعین الشبهة، حتی قیل:

٢٤) دراسات في الحديث النبوي (ص ٢٤ – ٢٥)
 ٢٤) الاحكام لابن حزم (١ /١٠٢ – طبعة أحمد شاكر)

«وأما رواية من لم يعرف بالفقه، ولكنه معروف بالعدالة والضبط، مثل «أبي هريرة» و «أنس بن مالك»، فإن وافق القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك إلّا بالضرورة.»(٥٠)

هذه الفكرة لم تلق رواجاً لدى المتقدمين من الفقهاء، لأجل هذا قال القاضي عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي:

«إن شرط فقه الراوي لتقديم الحديث على القياس مذهب عيسى بن أبان فقط، وذهب إليه القاضي أبو زيد الدبوسى أيضاً، وحرّجوا حديث «المصراة» وحديث «العرايا» على هذه الأصول، فأخذها كثير من المتأخرين....»(٢٦)

وكلما تأخر الزمن بدأ المتأخرون يقبلون كلام القاضي عيسى بن أبان، ولاشك أنه بهذا فُتح باب سري لإنكار العمل بخبر الواحد، وإنكار الأحاديث التي لم تروعن الرواة الفقهاء.

حتى وصل الأمر إلى أن خرّجت الأصول والفروع على مذهب القاضي عيسى بن ابان لدى المتأخرين من الحنفية، وأولت الأحاديث الصحيحة في بعض المواضع تأويلات بعيدة عن المقصود.

والمذهب الصحيح في خبر الواحد هو الذي اختاره جمهور أهل السنة. وما ذهب إليه القاضي عيسى بن أبان، ومن تبعه من متأخرى الحنفية تفوح منه رائحة الاعتزال. وأما وجهة نظر المحدثين في خبر الآحاد فتختلف عن وجهة أكابر الحنفية ومتقدمها أيضا بعض الاختلاف. (٤٧)

٥٤) أصول البزدوى على حاشية كشف الاسرار (٢ /٣٧٧ ــ ٣٨٣) طبعة بيروت ١٩٧٤.م ٤٦) راجع «كشف الأسرار (٢ /٣٧٧ ــ ٣٩١)

راجع مبحث «خبر الواحد والتشكيك فيه» في كتاب «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث، محمد إسماعيل السلفي. (فائدة): لقد دافع عن خبر الواحد الإمام الشافعي في «الرسالة»، والبخاري في «صحيحه»، وابن حزم في الإحكام، والشاطبي في الموافقات، وابن القيم في «الصواعق المرسلة» وغيرهم من العلماء المتقدمين في كتبهم.

وأجاد من المتأخرين هذا الموضوع: الدكتور السباعي في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» والشيخ عبد العزيز بن راشد في كتاب «ردّ شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد. والعلامة محمد ناصر الدين الألباني في «حجية خبر الآحاد»؛ والدكتور عمر الأشقر في «أصل الاعتقاد»، والأستاذ سالم البهنساوي في «السنة المفترى عليها» وغيرهم من الكتاب المعاصرين المحققين. فجزاهم خيراً.

السنة ومنكروها

حديثاً

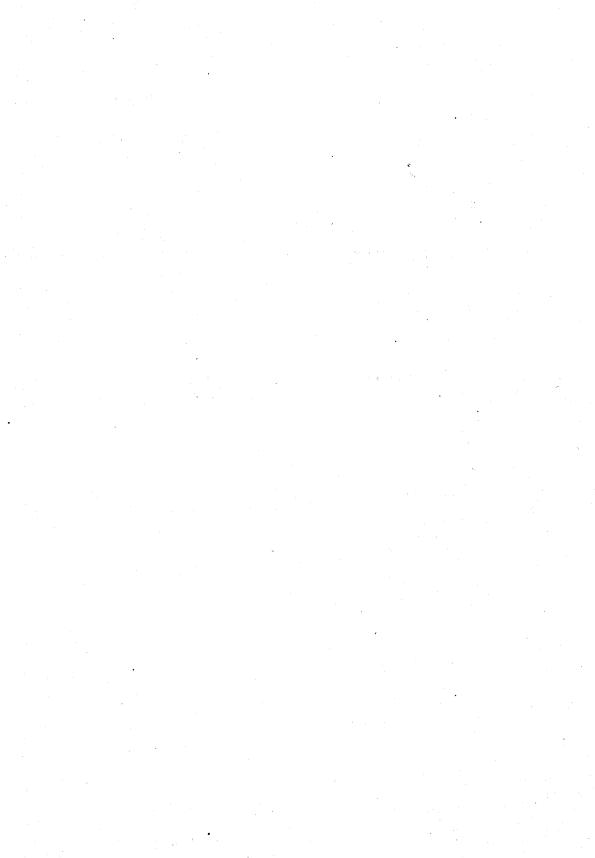

# السننة ومنكروها حديثأ

إن الفرق التي أثارت الشبهات حول السنّة قديما، وأنكرت بعض أجزائها التي كانت تقف في سبيل إثبات نظرياتهم الزائغة، عفى عليها الزمن، بفضل الله عزّ وجلّ ثم بجهود المحدثين المتواصلة في الدفاع عن السنة، وصارت أكثرها في ذمة التأريخ، ولم تقم لها بعد ذلك قائمة.

ولقد أعادت فتنة إنكار الحديث تأريخها، حينا قامت الجيوش الصليبيّة بالهجوم الكاسح على بلاد الإسلام، لاستعمار آراضيها ونهب ثرواتها من جانب، واستعباد شعوبها وإذلال كرامتها من جانب آخر، ومنيت بهزائم متتالية نكراء خلال حروب دامت مائتى سنة. ويئست من الاستيلاء على بلاد الإسلام عسكريّا، ففكرت في غزوها فكريّا وثقافيا، وجنّدت رجالا لتحقيق هذا الهدف، لدراسة شئون الأمة الإسلامية، وعقائدها. فاشتغلوا بالدراسات العربية والإسلامية بتشجيع حكوماتهم التي وفرت لهم ما يساعدهم في مجال البحث والتحقيق من تسهيلات وفرة المصادر، والتفرّغ للدراسة، ورغدة الحياة، وكثرة المادة، وعملوا متسترين بالدراسة والتحقيق، ما لم يعمله المسلمون لإمكانيتهم المحدودة، وأوضاعهم الاقتصادية.

وجما يؤسف له أن تلامذة هؤلاء المستشرقين من المثقفين ثقافة غربية، الملمين بلغات أجنبية خاصة، اغتروا ببحوثهم المذيّلة بكثرة المصادر، ودراساتهم المغرضة، فانساقوا وراء مزاعمهم بدون تثبّت وتأكد، وردّدوا في كتبهم وأبحاثهم ما سجله أساتذتهم، فمنهم من يفاخر بأخذه من المستشرقين، ومنهم من يلبسه ثوبا إسلاميّا جديدا. (١٨٨)

وهكذا نجح المستشرقون في إثارة الشبهات حول مقومات الإسلام، ووصل الأمر إلى «أن أقواما سخرتهم شياطين الإنس لهدم الإسلام من داخله، بوسيلة مكشوفة تتمثل في إظهار التمسك بالقرآن، والاكتفاء به، لأن السنة ظن، إذ لم تدوّن وقد تسرّب إليها الضعف خصوصاً سنة الآحاد.»(٤٩)

٤٨) راجع «السنة ومكانتها» (ص ١٨٧ ــ ١٨٩)، و «دراسات في الحديث النبوي» (ص ٢٦).

٤٩) «السنة المفترى عليها» (ص ٥٧)

# فتنة إنكار الحديث في العالم العربي

لما نصب الاستعمار براثنه في قلب العالم العربي والإسلامي، وتخيمت الغيوم السوداء على أجوائه، تأثر كثير من أدعياء العلم بأفكار المستشرقين ضد مقومات الإسلام. ونادوا باسم «الإصلاح» إلى التحرر من استعباد المصادر الإسلامية البالية. وقاموا بشن الهجوم على العلوم الإسلامية عامةً، وعلى السنة النبوية، ودواوينها خاصة، وكل ذلك بدعوى التجرد والموضوعية، والعلم والتحقيق.

"رومن الملاحظ أن هؤلاء الذين ينخدعون من المسلمين بالمستشرقين، والمؤرخين، والكاتبين من أعداء الإسلام الغربيين، يوقعهم في الفخ الذي نصبه لهم هؤلاء أحد أربعة أمور غالباً:

١ - إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامي، وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية.

٢ ــ وإما انخداعهم بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدّعبه أولئك الخصوم.
 ٣ ــ وإما رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقليد كما يدعون.

٤ \_\_ وإما وقوعهم تحت تأثيرات «أهواء» و «انحرافات» فكرية، لا يجدون مجالًا للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين، والكاتبين. (٥٠)

ولقد برز عديد من الكتاب في العالم العربي في مجال عدم حجية السنة في التشريع الإسلامي، أو رفض بعض أجزائها، أو عدم الثقة بخبر الآحاد، أو التشكيك في دواوين السنة، أو إثارة الشبهات حول رواة الحديث من الصحابة ومن بعدهم، وكل هذا يؤدي إلى إنكار السنة. ومنهم:

### الأستاذ محمد عبده:

يرجع تأريخ فتنة إنكار السنّة حديثاً إلى عهد الأستاذ محمد عبده في مصر، إن كان ما يذكره «أبو ربة» ويستنتجه صحيحاً. (٥١)

o) «السنة ومكانتها» (ص ٣ \_ ٤)

٥١) راجع «دراسات في الحديث النبوي» (ص ٢٦)

قال أبو رية: «قال الأستاذ الإمام محمد عبده \_ رضي الله عنه \_: إن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن، وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن.»

«وقال رحمه الله تعالى:

"لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم ما دامت هذه الكتب فيها (أى الكتب التي تدرس في الأزهر وأمثالها، كما ذكره بالهامش)، ولن تقوم إلا بالروح التي كانت في القرن الأول، وهو «القرآن». (٥٠) وكل ماعداه فهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل. (٥٠)

وقال الأستاذ محمد عبده أيضا:

«لا يمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلًا على العقيدة»(٥٥)

هذا هو موقف الأستاذ محمد عبده من السنة النبوية، وقد ذكر الدكتور السباعي ــ رحمه الله ـ ماله وما عليه بهذا الصدد فقال:

«أما الشيخ محمد عبده \_ رحمه الله \_ فلاشك أنه كان من أكبر روّاد الإصلاح<sup>(٥٦)</sup> في عصر نا الحديث، وأنه كان في عصره فيلسوف الإسلام، ولسانه الناطق، وعقله المفكّر، وسلاحه الذائد عن حماه من كل عدوّ ومفترٍ من الغربيين، وخاصة المستعمرين منهم، ونوره المشرق تجاه الجمود الذي ران على العالم الإسلامي من مئات السنين.

٥٢) راجع للرد في مسألة الاكتفاء بالقرآن رسالة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني «منزلة السنّة وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن.»

٥٣) أضواء على السنة المحمدية المحمود أبي رية (٤٠٥ ــ ٤٠٦) ط. ثالثة، دار المعارف، القاهرة.

٥٤) اقرأ حول هذا الموضوع رسالة «حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام» للعلامة الألباني.

٥٥) "السنة المفترى عليها" للبهنساوي (ص ١٤٣) نقلا عن "الأعمال الكاملة للامام محمد عبده (٥/٣٧) للشيخ محمد عمارة عن رسالة التوحيد للأستاذ الامام.

٥٦) ترجم له الأستاذ أحمد أمين في كتاب (عماء الاصلاح (ص ٢٨٠ ــ ٣٣٧) طبعة النهضة المصرية ١٩٤١م

ولكنه \_ مع هذا \_ كان قليل البضاعة من الحديث. وكان يرى في الاعتاد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام.

ومن هذين العاملين وقعت له آراء في السنة ورواتها، وفي العمل بالحديث، والاعتداد به، ما صحّ أن يتّخذ مثل «أبي رية» تكأة يتكي عليها، ليخرج على المسلمين بمثل الآراء التي خرج بها.»(٥٠)

لأجل هذه الدعوة الحرّة إلى فهم النصوص، وممارسة حق الإنسان في تأويلها كيفما يشاء، بدعوى احتيار الآراء العلمية الحرّة، فقد ثقته لدى الأوساط الدينية، ولكنه حاز إعجاب الكتاب من اليهود والنصارى، وأظهر المخطط الصليبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن اتجاه المدرسة الإصلاحية، وتشجيعهم لها.

ومن ذلك قول (جب) في كتابه (إلى أين يتّب الإسلام؟):

«لسوء الحظ، ظلّ قسم كبير من المسلمين المحافظين، ولاسيما في الهند، لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية المهدئة، وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها «مدرسة عليكره بالهند» (٥٠)، و «مدرسة محمد عبده بمصر» نظرة كلها ريبة وسوء ظنّ لا تقلّ عن ريبتهم في الثقافة الأوربية نفسها. (٥٠)

۷۵) » السنة ومكانتها (ص ۳۰)

٥٨) وصاحب هذه المدرسة بالهند: السيد أحمد خان. وسيأتي ذكره قريباً في » فتنة إنكار الحديث في القارة الهندية (١٠٠٠).

واجع « السنة المفترى عليها « (ص ٢٠٧ – ٢٠٨ – نقلا عن «جب») وزاد صاحب السنة: » ولكن الاصلاح الذي ينشده المستشرق (جب) أوضعه في نفس الكتاب إذ قال: إن مشكلة الاسلام بالقياس إلى الأوربين، ليست مشكلة اكاديمية خالصة فحسب، فان لتعاليم الدين الاسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم ما يجعل لها مكانا بارزا في أى تخطيط لاتجاهات العالم الاسلامي « والتخطيط الذي يريده سجّله في هذا الكتاب بقوله: » والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب – أى أن يصبح الاسلام غربياً – وهو أن نتبين إلى أى حد يجرى التعليم على الأسلوب الغربي، وعلى المبادى الغربية، وعلى التفكير الغربي. وهذا هو السبيل الوحيد، ولاسبيل غيره شم يقول: »إن التعاليم الدنية ومظاهرها عند أشد المسلمين محافظة على الدين، وتمسكابه، قد أخذت في التحول ببطء، خلال القرن الماضي – وإذا حدث هذا، فان معناه أن الموازين الدينية، والتعاليم الأخلاقية في الاسلام آخذه في التحول، وتتجه نحو تقريبه من الموازين الغربية في الأخلاق، التي هي في الوقت نفسه متمثلة في التعاليم الأخلاقية للكنيسة المسيحية «.

هذا، وقد مشى الدكتور «توفيق صدقي» على منهج الاكتفاء بالقرآن، حيث كتب مقالتين في مجلة «المنار» بعنوان «الإسلام هو القرآن وحده» (١٠٠) وأيده السيد رشيد رضا بهذا الصدد، إلى حدّ كبير.

ولكنهما \_ والحمد لله \_ رجعا(١١) عن موقفهما هذا المناوي من السنة النبوية.

## الدكتور أحمد أمين:

هو صاحب «فجر الإسلام» و «ضحاه» و «ظهره»، وكان كاتباً بارزاً سلك مسلك المستشرقين في شن الهجوم على السنة ودواوينها، وإثارة الشبهات حولها، مقنعا بستار العلم والبحث، ومفضلا الدراية والمخاتلة، حتى لا يثير صاحبه عليه ثائرة الجمهور.

وهذا اللون من الهجوم أحبت أثراً، وأسواً نتيجة، وأقوى سلاحاً. «ولقد تحدث في كتابه «فجر الاسلام» عن الحديث، فمزج السم بالدسم، وخلط الحق بالباطل»(٦٢)

لقد أدركته \_ رحمه الله \_ في آخر حياته، وكنت أتردد على بيته، فأستفيد من علمه وفهمه للشريعة، ودفاعه عن السنة ما أجد من حق تأريخه على أن أشهد بأنه كان من أشد العلماء أخذاً بالسنة القولية، وإنكاراً لما يخالفها في المذاهب الفقهية. وإني على ثقة بأنه لو كان حيّا حين أصدر «أبو رية» كتابه، لكان أوّل من يردّ عليه في أكثر من موضع من كتابه.» (السنة ومكانتها: ص ٣)

<sup>·</sup>٦) مجلة «المنار» السنة: ٩، العدد ٧، ١٢.

أما السيد رشيد رضا \_ رحمه الله \_ فقال الدكتور السباعي: «...يظهر أنه كان في أول أمره متأثراً بوجهة أستاذه الشيخ محمد عبده \_ رحمه الله \_، وكان مثله في أول الأمر قليل البضاعة من الحديث، قليل المعرفة بعلومة، ولكنه مبذ استلم لواء الاصلاح بعد وفاة الامام محمد عبده، وأخذ يخوض غمار الميادين الفقهية، والحديثية وغيرهما، وأصبح مرجع المسلفين في أنحاء العالم، في كل ما يعرض لهم من مشكلات، كثرت بصاعته من الحديث وخبرته بعلومه، حتى غدا اخر الأمر حامل لواء السنة، وأبرز أعلامها، في مصر خاصة نظر الما كان عليه علماء الازهر من الهمل لكتب السنة وعلومها وتبحر هم في المذاهب الفقهية والكلامية واللغوية وغيرها.

٦٢) راجع «السنة ومكانتها» (ص ٢٣٦)

«وبقى على آرائه حتى مات، وهو مع الأسف الشديد لا يمت إلى العلم بصلة بل يبعث الشك في نزاهته العلمية»(٦٣)

وعلى سبيل المثال نذكر «نصا واحدا» من كتابه، حاول فيه أن يثير الشبهات حول السنة ودواوينها حاصة «صحيح البخاري» منها، وأن يأتي على صرح السنة الشامخ من بنيانه إذ قال:

«وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها، ولكنهم — والحق يقال — عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، (٢٠) فقل أن تنظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي — عليه لله يتفق والظروف التي قيلت فيه أو أن الحوادث التأريخية الثابتة تناقضه. أو أن عبارة الجديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي. أو أن الحديث يشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه، وهكذا.

#### علامات الوضع في المتن:

١ — ركاكة اللفظ في المروى بحيث يدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من فصاحة النبي — عَلِيلَة — ولكن المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثًا وجدت دلت على الوضع. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتال أن يكون رواه بالمعنى، فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي — عَلَيْتُهُ — فكاذب.

٢ \_ فساد المعنى: كالأحاديث التي يكذبها الحس، وتبطلها الشواهد الصحيحة.

٣ \_ ما يناقض نصّ الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القـطعي.

كل جديث يدعى تواطؤ الصحابة على كتان أمر، وعدم نقله كما تزعم الشيعة
 ف حديث خلافة على.

حليث يخالف الحقائق التأريخية التي جرت في عصر الرسول - عليه - أو افترن بقرائن تثبت بطلانه. مثل حديث «وضع الجزية عن أهل خيبر»

... أن يكون خبراً عن أمر جسيم كحصر العدد للحاج عن البيت، ثم لا ينقله منهم
 إلا واحد، لأن العادة جارية بشظاهر الأخبار في مثل ذلك.

٦٣) «دراسات في الحديث النبوي» (ص ٢٧)

<sup>97)</sup> في هذا الكلام حيف وظلم للجهود التي بذلها المحدثون لحفظ الحديث الشريف، وتخليصه من كل ما يشو به، فإن علماء الجرح والتعديل تناولوا نقد سند الحديث كا تناولوا نقد متنه، وإن الجهود التي بذلوها في نقد المتن لا تقل عن جهودهم في نقد السند. ونستطيع أن نرد على كل من يدعى أن نقد العلماء كان منصبا على «السند» دون «المتن» بأنهم \_ كا وضعوا علامات لتمييز السند الضعيف من السند الصحيح \_ وضعوا علامات تميز متن الخبر الموضوع بنن غيره. وهذه العلامات ثمانية للمتن، وأربعة السند:

ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم. حتى نرى البخاري نفسه \_ على جليل قدره، ودقيق بحثه \_ يثبت أحاديث دلّت الحوادث الزمنية، والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة، الاقتصاره على نقد الرجال...»(١٥٠)

إن هذه الشبهات التي أثارها الدكتور أحمد أمين حول نقد السنة، تنم عن عدم اطلاعه على منهج المحدثين في نقد متون الحديث، واهتمامهم الكبير بذلك، لأنه قلما يوجد كتاب من كتب مصطلح الحديث إلا وتناول قواعد نقد السند، كما لا يخفى على من له إلمام بالحديث وعلومه، هذا من ناحية.

٧ ــ موافقة الحديث لذهب الراوي، وهو متعصب مغال في تعصبه، كأن يروى رافضى
 حديثاً في فضائل أهل البيت، أو مرجى حديثاً في الإرجاء.

٨ ــ اشتمال الحديث على مجازفات، وإفراطٍ في الثواب العظيم مقابل عمل صغير.

وإلى جانب هذه القواعد، قد تكونت عند أكثر العلماء ملكة خاصة، نتيجة لدراستهم حديث رسول الله \_ عليه و وحفظه ومقارنة طرقه، فأصبحوا يعرفون \_ لكثرة ممارستهم هذا \_ ما هو من كلام الصادق المصدوق، وما ليس من كلامه.» («السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب: ص ٢٣٩ \_ ٢٤٨ ط ثالثة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الضعيفة والموضوعة» لابن عراق)، و (المنار المنيف تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الضعيفة والموضوعة» لابن عراق). و (المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم) و (عناية المحديث بمتن الحديث للدكتور محمود الطحان) و (منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكتور صلاح الدين الأدلبي). هذا، ويوجد مبحث نقد المتن في جميع كتب مصطلح الحديث، وبهذا \_ ولله الحمد \_ تتبخر شبهات المستشرقين وتلامذتهم من المسلمين حول الموضوع.

<sup>«</sup>فجر الإسلام» (ص ٢١٧ ــ ٢١٨ ـ طبعة النهضة المصرية ١٩٧٥. م) (فائدة): لقد ردّ على الأستاذ أحمد أمين كل من: الدكتور السباعي في «السنة ومكانتها (٣٦٦ ــ ٣١٩) والدكتور محمد عجاج الخطيب في «السنة قبل التدوين (ص ٢٥٥ ــ ٢٥٦)، والأستاذ سالم البهنساوي في «السنة المفترى عليها» (ص ٢٦٣ ــ ٢٦٦، ٢٩٢ ــ ٢٩٥)، وصلاح الدين مقبول أحمد في كتابه «دفاع عن السنة، وردّ شبهات المستشرقين؛

ومن ناحية أخرى هذه الشبهات ليست وليدة افكاره، بل سرقها من كتابات بعض المستشرقين (٢٦)، ونسبها إلى نفسه مع دعوى البحث والتحقيق، لئلا يتنفّر منها الناس، ولا يثير عليه ثائرة الجمهور.

وهذا هو المنهج الهدام الخطير الذي اختاره لنفسه، وينصح الآخرين للالتزام بذلك لبت الأفكار الاستشراقية في الأوساط العلمية بدون ذكر المستشرقين، وكشف عن حقيقة هذا الأمر الدكتور السباعي إذ قال:

«ولما ثار النقاش في الأزهر حول الإمام الزهري عام ١٣٦٠. هـ، قال الأستاذ أحمد أمين للدكتور علي حسن عبد القادر (٦٧) وهو الذي أثيرت الضجة حوله:

77) تعرض (غاستون ويت) كاتب مقال (الحديث) في التأريخ العام للديانات، لنقد الحديث فقال: «وقد درس رجال الحديث السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى (السند) ومعرفة الرجال، والتقائهم، وسماع بعضهم من بعض...»

وقال أيضا: «لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة، ثمّ جمعه الحفاظ ودوّنوه، إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن...» (السنة قبل التدوين: ص ٢٥٤ نقلا عن «التأريخ العام للديانات: ص ٣٦٥ هـ مادة الإسلام) وهل كلام الأستاذ أحمد أمين إلا صدى لشبهات هذا المستشرق؟!

كان الدكتور على حسن مجازاً من كلية أصول الدين في قسم التأريخ بالأزهر، وأحد شهادة الدكتوراه في قسم الفلسفة من ألمانيا، وعين أستاذاً لتأريخ التشريع الإسلامي في عهد الشيخ المراغي. فكان أول درس \_ كما قال الدكتور السباعي. تلقيناه عنه أن بدأه مثل هذا الكلام:

﴿إِنِّي سَأَدُرُسُ لَكُمْ تَأْرَيْخُ التَشْرِيعِ الْإِسْلَامِي، وَلَكُنْ عَلَى طَرِيقَةً عَلَمَيَةً لَا عَهَدَ للأَزْهِرِ بَهَا، وإنّي اعترف لكم بأني تعلمت في الأَزْهِر قرابة أَربِعة عشر عاما، فلم أَفْهِم الْإِسْلَام، ولكنَّ فهمت الإسلام حين دراستي في أَلمانيا.»

والعجيب أنه بدأ درسه من تأريخ السنة النبوية من كتاب \_دراسات إسلامية لجولد تسهر المستشرق المجرى اليهودي (السنة ومكانتها ص ١٩)

وفيما بعد كتب الدكتور على حسن كتابه «نظرة عامة في تأريخ الفقه الإسلامي» يدندن فيه أيضاً حول رأى (جولد تسيهم) في الحديث، وتأخر تدوينه، وأنه نتيجة للتطور الديني، والسياسي، والاجتماعي، للإسلام في القرنين الأول والثاني، وأنه ليس صحيحاً، يقال: إنه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة، ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج. عد

«إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرّة، فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بعنراحة، ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك، وألبسها ثوبا منك لا يزعجهم مسها كا فعلت أنا في «فجر الإسلام» و «ضحى الإسلام».

هذا ما سمعته من الدكتور على حسن يومئذ نقلاً عن الأستاذ أحمد أمن .... (٦٨)

هكذا يدس أدعياء العلم المنافقون الموالون للمستشرقين على الإسلام والمسلمين، ويمزجون السم بالدسم، ويخلطون الحق بالباطل، فيقع من لا رسوخ له في الشريعة وعلومها فريسة لأفكارهم المستوردة، ظنّا منه أن أصحابها من الكتّاب المسلمين، الذادة الميامين عن حياض الإسلام!!!

## إسماعيل أدهم:

هذا أيضا من أدعياء العلم المغرورين بدراسة المستشرقين، ومن لف لفهم من الكتاب المسلمين مثل الأستاذ أحمد أمين وغيره. وحاول في رسالة له التشكيك في دواوين السنة بما فيها الصحيحان للبخاري ومسلم. وذكره الدكتور السباعى بقوله:

ر فقد نشر أحد الملاحدة المسلمين في مصر (إسماعيل أدهم) رسالة في عام ١٣٥٣. هـ عن تأريخ السنة، أعلن فيها أن هذه الثروة الغالية من الحديث، الموجودة بين أيدينا، والتي تضمنتها كتب الصحاح، ليست ثابتة الأصول والدعائم، بل هي مشكوك فيها، ويغلب عليها صفة الوضع.

وقد قوبلت هذه الرسالة بنقمة الأوساط الإسلامية، حتى اضطرّت الحكومة الإسلامية، بناءً على طلب مشيخة الأزهر إلى مصادرة الرسالة من الأيدي، وقد اضطرّ إلى أن يدافع عن نفسه في كتاب أرسله إلى إحدى المجلات الإسلامية (١٩٩٠) زعم فيه أن ما ذهب إليه من الشك في صحة عويقول في الهامش: هذا الرأى الذي ننقله هو رأى جولد تسيهر في كتابه «دراسات عويقول في الهامش: هذا الرأى الذي ننقله هو رأى جولد تسيهر في كتابه «دراسات

يويقول في الهامس. لهذا الربيخ الفقه الإسلامية (ص ١٢٦ – ١٢٧ – طبعة مصر ثانية إسلامية». (نظرة عامة في تأريخ الفقه الإسلامية (ص ١٢٦ – ١٢٧ – طبعة مصر ثانية قبل ١٩٥٠. م) ودائرة المعارف الإسلامية مادة «حديث»، وانظر التفصيل في «السنة قبل التدوين: ص ٢٤٩) هكذا كان معجباً بآراء المستشرقين ضد السنة وغيرها، ولأجل هذا لعل الأستاذ أحمد أمين علمه طريقة بثّ أفكارهم في الأوساط العلمية بصمت!!

(٦٨) السنة ومكانتها: (ص ٢٣٨).

٦٩) مجلة الفتح، عدد ٤٩٤ ص ١٢.

السنة لم ينفرد به، بل قد وافقه عليه جماعة من كبار الأدباء والعلماء، وذكر منهم الأستاذ أحمد أمين بكتاب أرسله إلية. وانتظرنا أن يكذب الأستاذ هذا الزعم فلم يفعل، بل كتب في بعض المجلات الأسبوعية الأدبية (٧٠) ما يفيد تألّمه مما حصل لصاحبه، واعتبار ذلك محاربة لحرّية الرأى، وحجرة عثرة في سبيل البحوث العلمية. (٧١)

هكذا كل من هؤلاء، يحاول في هدم بناء السنة، والتشكيك في هذه الوثيقة التأريخية العظيمة التي لا يوجد لها نظير في أديان العالم، متستراً بالدراسة والتحقيق، وبدعوى حرية الفكر، معتمداً على كتابات أعداء الإسلام من المستشرقين، ومن حذا حذوهم من الكتاب المسلمين. كما قال (إسماعيل أدهم) بأنه ليس منفرداً فيما ذهب إليه من الشك في صحة السنة، بل وافقه الأستاذ أحمد أمين أيضا.

ولاشك أن كل من جاء بعده من أدعياء العلم المهاجمين على السنة اعتمد على كتاباته إلى حد كبير، وأخيرا اختار ابنه (حسين أحمد أمين) أيضا موقفه من الرد على السنة في كتابه «دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين» ما يندى له جبين العلم والتحقيق.

## محمود أبو ريّـة:

هُو رَجَلَ حَقُودُ عَلَى السَّنَّةُ وَدُواْوِينَهَا، وَحَمَلَتُهَا مِنَ الصَّحَابَةُ، خَاصَةً عَلَى الصَّحَانِي الخِلَيْلُ أَنِي هُو أَكْثَرُ عَلَى الصَّحَانِي الخِلَيْلُ الْأَحَادِيثُ لَمَا دَعَا لَهُ النّبِي \_ عَلَيْكُ \_ بَذَلْكُ(٢٠٠). الصَّحَابَةُ رَوَايَةً وَحَفَظًا للأَحَادِيثُ لَمَا دَعَا لَهُ النّبِي \_ عَلَيْكُ \_ بَذَلْكُ(٢٠٠).

٧٠) هي مجلة الرسالة.

٧١) ﴿ وَالْسَنَةُ وَمَكَانَتُهَا ﴾ (ص ٢٣٧ ــ ٢٣٨)، وعنه الأعظمي في «دراسات في الحديث النبوي (ص ٢٧ ــ ٢٨)

٧٠) صحيح البخاري مع الفتح (١ /٢١٥) طبعة السلفية، وصحيح مسلم رقم (٢٤٩٢) طبعة

فلم يعجبه ذلك حتى سوّد وجهه بكتاب أسماه بـ «شيخ المضيرة أبو هريرة» (٧٠٠)، نال فيه من كرامة هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي — مالية — ولأمه فقال:

«اللهم حبّب عبيدك هذا \_ يعنى أبا هريرة \_ وأمّه إلى عبادك المؤمنين، وحَبّب إليهم المؤمنين. (يقول أبو هريرة): فما حلق مؤمن يسمع بي، ولا يرانى إلا أحبّني. «(٢٤)

٧٧ حكى الإمام الحاكم أبو عبد الله (ت ٤٠٥. ه) في كتابه «المستدرك على الصحيحين الآلام شيخ شيخه إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١ ه) في الرّة على من تكلّم في أبي هريرة، فكأنما هو يردّ على أهل عصرنا، وهذا نصّ كلامه: «وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره، هن قد أعمى الله قلوبهم، فلا يفهمون معاني الأخبار. « إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة، ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه، تمويهاً على الرعاء والسفل أن أخباره لا تثبت مها الحجة!

<sup>«</sup> وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد، ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبي هريرة عن النبي \_ عَلِيلِيَّة \_ خلاف مذهبهم الذي هو ضلال، لم يجد حيلة في دفع أخباره خَجَة وبرهان، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة!!

هأو قدرى اعتزل الإسلام وأهله، وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرواها قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قدرواها عن النبي \_ عليلية \_ في إثبات القدر، لم يجد حجّة تؤيد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها!

وسرد، فانت حجه عند نفسه أن احبار ابني سريون لا يجور الأحبار أبي هريرة خالف أو جاهل يتعاطى الفقه، ويطلبه من غير مظانه، إذا سمع أحبار أبي هريرة بمذهب من اجتبى مذهبه واختاره، تقليداً بلا حجة ولا برهان، تكلّم في أبي هريرة، ودفع أخباره التي تخالف مذهبه، ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أحبار موافقة لمذهبه!

وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارًا لم يفهموا معناها....» (المستدرك للحاكم (٣/ ٥١٣)

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (٢٤٩١)

وكتابه «أضواء على السنة المحمدية» الذي هو نتيجة بحثه وتحقيقه في تأريخ السنّة، والتشكيك في صحتها، وتقليل أهميتها في أعين المسلمين، لقد خرج فيه على رأى جمهور المحققين من السلف والخلف.

محتويات هذين الكتابين تنم عن جهله بحقائق التراث الإسلامي، وانخداعه بالأسلوب العلمي المزعوم، ورغبته في الشهرة الرخيصة، وادعائه بالتحرر الفكري، ووقوعه فريسة لأهواء المستشرقين، وانحرافات أدعياء العلم المغرورين من القدامي والمُحدثين.

· ولا تتعدى مواد هذين الكتابين المصادر التالية:

\* آراء أئمة الاعتزال التي نقلت عنهم في الكتب.

\* وآراء غلاة الشيعـة الَّتي جهروا بها في مؤلفاتهم.

\* واراء المستشرقين التي بتّوها في كتبهم، و «دائرة معارفهم».

\* و «حكايات» تذكر في بعض كتب الأدب التي كان مؤلفوها موضع الشبهة في صدقهم، وتحريهم للحقائق.

لأجل هذا وذاك، صادف كتابه «أضواء» رغبة أعداء الإسلام، حتى اشترت إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، أكثر نسخه، وأرسلتها إلى مكتبات الجامعات الغربية، لتكون بين يدي الحاقدين على الإسلام، ورسوله، وصحابته، ويستندون إليها فيما أورده من أكاذيب وأباطيل. (٥٠)

ومن جهة أخرى، صادف كتابه في «أبي هريرة» \_ رضي الله عنه \_ رغبة الرافضة الأعداء الألدّاء لهذا الصحابي الجليل، فطبعه علامتهم «صدر الدين شرف الدين»، وقدّم له تقديماً يثنى فيه على «العلامة المؤلف بأنه عالم متبحر يلين بيده الحديث.» (٢٦)

ولم ينته الأمر إلى هنا، بل أبوه «عبد الحسين شرف الدين الآملي» أيضا كتب كتاباً في «أبي هريرة» \_ رضي الله عنه \_ انتهى منه إلى تكفيره، وأنه من أهل النار ببشارة رسول الله \_ عليسة \_!!(٧٧)

٧٥) . «السبّة ومكانتها» (ص ٤٦٧)

٧٦) انظر «شيخ المضيرة» (ص ٥ - ٦) ط. ثالثة.

٧٧) «السنّة ومكانتها» (٢٧)

وترجم كتاب «أبي ريّة» في أبي هريرة إلى اللغة الفارسية مع تقديم جديد له، وترجمت هذه المقدمة إلى العربية، وهي الآن مطبوعة في آخر «شيخ المضيرة». (٧٨)

وما هذا الاعتناء البالغ بالطعن في أبي هريرة إلا لتشكيك الناس في الإسلام كله، لأن أحاديث هذا الصحابي الجليل ترشد إلى أصل، أو فرع، أو أدب من آداب الإسلام.

هكذا نال «أبو رية» شهرةً رخيصةً لدى أعداء السنة، الذين يتربصون لأهلها البوائر، ويحيكون وراءهم المؤامرات، ويدبّرون لهم الشرور في جميع المناسبات، وشهرته هذه في التشكيك في صحة السنة، ونقد أبي هريرة رضي الله عنه \_ لا تقلّ عن شهرة ذلك الأعرابي الذي بال في «بئر زمزم» في موسم الحج، فلمّا سئل عن سبب جريمته، أفاد، بأنه فعل ذلك ليتحدث عنه الناس، ولو باللعنات!!

هذا، وعلماؤنا \_ رحمه الله \_ لم يألوا جهداً في الردّ على خزعبلات أبي ريّة في كتبهم المتعلقة بالدفاع عن السنة (٨٠)

۷۸) ص (۳۰۰ – ۳۰۰)

٧٩) ومن هذه الكتب المعروفة: «ظلمات أبي ريّة أمام أضواء السنة المحمدية» للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. و «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنّة من الزلل والتضليل والمجازفة» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ـــ رحمهما الله ـــ.

١٠٠ انظر «السنة ومكانتها» للدكتور السباعي (ص ٤ ــ ٢٢، ٣٢٠ ــ ٣٧٣، ٤٦٤ ــ ٢٩٠) و «والسنة ومكانتها» للدكتور السباعي (ص ٤٣٠). و «السنة المفترى عليها» (ص ٢٩٥ ــ ٤٧١). و «السنة المفترى عليها» (ص ٤٩٥ ــ ٢٩٨). و كذلك راجع «دفاع عن أبي هريرة للأستاذ عبد المنعم صالح العزّى، «وأبو هريرة راوية الإسلام.»، و «الدفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» للأستاذ عمد محمد أبو شهبة، و «الدفاع عن الحديث النبوي، وتفنيد شبهات خصومة» للأستاذ زكريا محمد يوسف. «والسنة في مكانها وفي تأريخها» للدكتور عبد الحليم محمود.

واعترف أبو ريَّة بكل وقاحة أنه بلغ ما صدر في نقد كتابه «أبي هريرة» إلى اليوم (الطبعة الثالثة) خمسة عشر كتاباً، في مصر، والحجاز والشام. هذا ماعدا ما نشر في المجلات...» (أبو هريرة: ص ٧ \_ ط ثالثة) -

واليكم الآن تفسيره لكلمة «السنه»، حتى يعرف كيف يضيّق معناها، تضييقاً يؤدي إلى إنكارها، فقال:

(ولم تكن السنة يومئذ [يعنى في عصر النبي \_ عَلَيْكُ \_ ] تعرف إلّا بالسنة العملية. (٨٢)

وقال أيضا: «وسنن الرسول المتواترة \_ وهي السنن العملية \_ كل ذلك لا يسع أحد جحده، أو رفضه بتأويل، ولا اجتهاد: ككون الصلاة المعروفة خمساً، وكون الفجر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والبواقي أربعاً أربعاً.

وكون كل ركعة تشمل على قيام، وقراءة، وقرآن فيه، وركوع وسجودين الخ، ما هو معروف بالعمل من عهد الرسول عليه الله اليوم، هذه هي سنة الرسول \_ عليه \_\_.

وأما أطلاقها على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث:(^^) أما بالنسبة لأحاديث الآحاد فيقول:

«وُمن صحّ عنده شيّ منها روايةً ودلالةً عمل به، ولا تجعل تشريعاً عاماً تلزمه الأمة إلزاماً، تقليداً لمن أخذ به»(٨٤)

### السيد صالح أبوبكر:

هو صاحب كتاب «الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية، وتطهير البخاري منها. »(٥٠)

<sup>= (</sup>فائدة): قد قام شيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمٰن الأعظمي بدراسة مرويات أبي هريرة، ومتابعاتها وشواهدها، وطبع جزء من هذه الدراسة بعنوان «أبو هريرة في ضوء مروياته» وهو عنوان رسالته التي قدمها للحصول على درجة العالمية «ماجستر».

وهو الآن في سبيل إعداد «موسوعة أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ وسيكون هذا الكتاب لونا آخر للدفاع عن هذا الصحابي الجليل إن شاء الله تعالى.

٨١) انظر «دراسات في الحديث النبوي» (ص ٢٨)

٨٢) «أضواء على السنة المحمدية» (ص ٤٠٤)

۸۳) المصدر نفسه (ص ٤٠١ – ٤٠٧)

٨٤) المصدر نفسه ( ٤٠٧)

٨٥) راجع الردّ على هذا الكتاب في «السنة المفترى عليها» (ص ٢٦٧ ــ ٢٨٥)

يزعم واضع هذا الكتاب أن عمدة المراجع للأحاديث النبوية هو «صحيح البخاري» وقد اشتمل على مائة حديث مكذوب دسها اليهود على النبي عليه مائة على النبي عليه النبي عليه النبي عليه وحكم بصحتها، ونسبها إلى النبي عليه النبي عليه والمؤلف يدعى أنه قد اكتشف هذه الإسرائيليات في صحيح والمؤلف يدعى أنه قد اكتشف هذه الإسرائيليات في صحيح

والمؤلف يدعى انه قد اكتشف هده الإسرائيليات في صحيح البخاري من خلال المراجع العلمية، وهي:

\* كتاب «الأضواء على السنّة المحمدية» للمدعو محمد أبو رية \* وروايات محرفة استند إليها للوصول إلى هدم بناء السنة النبوية. \* وأحاديث مختلفة يحرّفها لاجل إثبات ما ادعاه.

\* والاحتكام إلى العقل البشري.

\* ومقتطفات من مراجع علمية، اقتصر فيها على شطر الكلام الذي يؤيّد بدعته كالذي يقتصرعلى قول الله (ولا تقربوا الصلاة) ولايذكر باقي قوله (وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون).

والحق أن المؤلف الذي يكون على هذا المستوى المنحط من العلم والثقافة جدير بأن لا يؤاخذ على ما يصدر منه.

وإن تعجب فعجب من هذا المؤلّف الذي نقد أهم دواوين السنة الطلاقاً، واعتبر نفسه ناقداً لعلوم الحديث بكل سهولة، وهو يعتمد في ذلك على هذه «المراجع» التي مالها أية قيمة علمية ونقدية لدى علماء الحديث.

# أدعياء العلم الآخرون:

هناك أدعياء للعلم آخرون من الكتاب والصحفيين، يدلون بدلوهم بدعوى العلم والتحقيق، وحرية الرأى، في هدم بناء السنة، والتشكيك في صحتها من حيث يشعرون أو لايشعرون، مغترين في ذلك بشبهات الفرق الضالة قديما، وبمزاعم المستشرقين حديثاً. وأكثرهم لم يفعلوا ذلك في زعمهم إلا دفاعا عن الدين فيما يفهمون، فبالتالي هم ليسوا متهمين بالعمل ضد الإسلام.

هذا لا يخفى على من له اطلاع على كتابات المؤلفين المعاصرين، المثقفين ثقافة غربية، الملمين باللغات الأجنبية خاصة، فهم عندما يتناولون في كتاباتهم موضوعاً من مواضيع الشريعة، يخرجون فيها على تحقيق جمهور العلماء من السلف والخلف، وذلك لعدم تقيدهم بالأصول والقواعد المعترف بها لدى علماء الأمة.

وهذه الظاهرة توجد في كتب كثيرة، ومنها:

\* «نظرة عامة في تأريخ الفقه الإسلامي»، للدكتور على حسن عبد القادر. \* و «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبد «الرازق.

\* و «الإسلام والوحدة» للشيخ محمد عمارة.

\* ودليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين للأستاذ حسين أحمد أمين. وغيرها من الكتب.

هذا، ويرى الدكتور عبد الحميد متولى أن سنّة الآحاد لا يمكن أن يشبت بها حكم دستوري. ويرى آخرون أنها لا تصلح في الحدود والعقوبات. (٨٦)

وينكر الشيخ شلتوت نزول عيسى ــ عليه السلام ــ في فتوى له، خلاف الأحاديث المتواترة في نزوله في آخر الزمان، وخلاف إجماع الأمة على ذلك.(٨٧)

ويرى الزميل حمد السعيدان أن الملفّ قين دسّوا على الطبعات الأخيرة من صحيح البخاري، وتوجد فيه أحاديث موضوعة. (٨٨)

وكذلك يترشح من بعض كتاباته أيضا أنه يشك في صحة عداب القبر، (<sup>٨٩)</sup> الذي هو عقيدة الأمة الإسلامية المتفق عليها، ولم ينكرها إلا المعتزلة. (<sup>٩٠)</sup>

۸۲) راجع « السنة المفترى عليها (ص ١٤٣)

٨٧) «الدفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات حصومه» (ص ١٧٣ ــ مطبعة الإمام بالقاهرة)

٨٨) «صحيفة السياسة» الكويتية الصادرة يوم الثلاثاء (٥/ ٢/ ١٩٨٥/ م) (النافذة الضبابية).

 <sup>(</sup>۱ السياسة» (۹ /۱ /۱۹۸۵.م) مع الرد على حمد السعيدان، بقلم الأستاذ طايس الجميلي في نفس الصحيفة الصادرة يوم الأربعا (۱۲ /۱ /۱۹۸۵. م)

٩٠) شرح النووي على صحيح مسلم (٥ /٨٥ \_ المطبعة المصرية)

# فتة إنكار الحديث في شبه القارة الهندية

عندما نشب الاستعمار براتنه في قلب القارة الهندية، وسيطر المنصرون عليها تحت إشراف الحكومة البريطانية، تأثر كثير من مؤيديها بحملاتهم التنصيرية وظهرت آثارها في كتاباتهم إما بحسن نيّة لأنهم ما عرفوا غير ذلك. وإما بخطة مدبّرة من جهة الاستعمار لتمزيق صفوف المسلمين، وحدتهم.

ومهما كان الأمر فإن الاستعمار استفاد من تصرفاتهم كثيراً. ونجح في تحقيق كثير من أمنياته. فيمايلي ذكر بعض هؤلاء السادة ' الذين حرفوا معانى الكتاب والسنة، وأنكروها أيضاً إذا لم توافق عقولهم، ولم تناسب فهومهم (٩١)

<sup>(</sup>٩١) محالفاتهم منتشرة نحو الحديث والمحدثين في كتبهم ورسائلهم ومقالاتهم، فليحذر القارىء منها.

المرزا غلام أحمد القادياني (المتوفى ١٩٠٧. م):

هو المتنبي الكذّاب المعروف، كان موالياً للحكم الإنجليزي، فأفتى بعدم جواز القتال ضد الاستعمار، وأنكر الجهاد بالسيف، وطعن في الأحاديث الواردة في فضله، وكل ذلك خدمة للاستعمار، وسادته المستعمرين.

وأنكر رفع عيسى \_ عليه السلام \_ ونزوله في آخر الزمان، وحرّف الأحاديث الواردة في هذا الأمر عن معناها العربي. ثم ادعى النبوة، وأنكر الأحاديث التي كانت تفيد دعواه الباطلة، وتكشف عن سخفها وهرائها.

وانتهى أمره بتمزيق صفوف المسلمين، فعليه من الله ما يستحقه، وعلى من أغواهم فاتبعوه على ضلاله.

وأتباعه ينتسبون إليه، فعرفت تلك الفرقة التي وقعت فريسةً لأهوائه «بالقاديانية)، أو «الأحمدية»، أو «المرزائية». (٩٢)

## السيد أحمد خان (\_ ١٨٩٨ .م):

السيد أحمد خان هو مؤسس «جامعة على كره الإسلامية»، التي هي الآن إحدى الجامعات العصرية الكبيرة في الهند. «أما شخص السيد أحمد خان فعلى ما وصفه أحمد أمين:

«هو في الهند أشبه شي بالشيخ محمد عبده في مصر، بعد مفارقته للسيد جمال الدين، وعودته من نفيه، والإصلاح عندهما إصلاح العقلية بالتثقيف والتهذيب. (٩٣)

٩٢) لقد رد على القادياني و «نحلته» كثير من العلماء، ومنهم:

<sup>\*</sup> الشيخ محمد حسين البتالوي في مجلة «إشاعة السنّة» التي وفقها للرد على القاديانية. \* والشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمر تسرى (ت ١٩٤٨. م) الذي ضيّق على القادياني بكتاباته الرصنية، تضييقاً اضطرّه إلى المباهلة معه، قمات الكاذب في حياة الصادق. وكتبه جديرة بأن تنقل إلى العربية لأنها مهمة جدّا.

<sup>\*</sup> والشيخ المودودي في كتابه «القاديانية»

<sup>«</sup> والشيخ إحسان إلهي ظهير في كتابه «القاديانية: دراسات وتحليلٍ»

وغيرهم من المؤلفين الغيارى على الإسلام الذين لا يحصون كثرةً. هذا، وأعلنت الحكومات الإسلامية، وعلماؤها بتكفير هذه النحلة المارقة من الدين فالحمد لله. «زعماء الإصلاح في العصر الحديث» للدكتور أحمد أمين (ص ١٢١ ــ طبعة ١٩٤٨. م)

ولأجل «الإصلاح» الذي قام به السيد أحمد خان في مجال التعليم والتربية، والإسهام في سياسة البلاد لصالح المسلمين، وحثّهم على التعليم الإنجليزي المهجور لدى الأوساط الإسلامية، تعتبر «على كره» مدرسة من المدارس الإصلاحية في العصر الحديث.

وكان السيد أحمد خان يوالى الحكم الإنجليزي، ولكنه كان شديد المخالفة مع التبشير النصراني في الأمور الدينية، الذي كان يبيض ويفرخ في القارة الهندية في ظل الاستعمار. وبما أن السيد كتب كثيرا ضد الأعداء دفاعاً عن الإسلام، ولكنه انبهر أمام الحملات النصرانية المدبرة، ولجأ إلى تأويل النصوص، ورأى في الاعتاد على المنطق والبرهان، خير دفاع عن الإسلام. وبين الأستاذ أحمد أمين منهجه في تفسير القرآن فقال:

«وأخذ يفسر القرآن ويدعو إلى أن القرآن إذا فهم فهما صحيحاً، اتفق مع العقل، وأن النظر الصحيح فيه يوجب الاعتاد على روحه، أكثر من الاعتاد على حرفيته، وأنه يجب أن يفسر على ضوء العقل والضمير.»(٩٤)

اختار هذا المنهج \_ منهج الطبيعة والعقل \_ في تفسيره للقرآن، وحكم عقله، وأوّل النصوص التي لم توافق طبيعته وعقليته تأويلاً لا تتحمله اللغة العربية وقواعدها، وأدّى ذلك إلى إنكار المعجزات، والأحاديث النبوية الصحيحة التي خالفت عقله حسب زعمه، فقبل ماشاء منها، ورفض ماشاء. (٩٥)

<sup>9</sup>٤) المصدر نفسة (ص ١٣٠ - ١٣١)

<sup>(</sup>٩٥) «إن الإيمان بالغيب لدى العقلي الفلسفي يكون ضعيفاً، فهو لا يقبل إلا ما يسع في حدوده، وما ليس كذلك فإما يؤول أو يرفض. وهذا الذي وقع فيه السيد أحمد خان: يقول في تأويل (واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) المراد منه أنه مشي متكاً على العصاء على الجبال فوصل أى فوجد اثنتى عشرة بالصدفة.

ــ والمعراج عنده، هوعبارة عن سير النبي ـــ عَلِيْتُهُ ـــ في المنام.

\_ والمراد بالملائكة والشياطين هوالأخلاق الجليلة والأخلاق الرذيلة.

ــ والجنة والنار عبارة عن أمر روحي.

\_ والاعتقاد بالبعث والنشور، والحساب، الميزان، وما في النار من الوان العذاب وما في الجنة من انواع النعم عقيدة الناس السذّج البسطاء. \_

ولقد تأثر بفكرة السيد أحمد خان في إنكار السنة لأجل مكانته في الأوساط المسلمة في الهند، بعض أدعياء العلم أمثال «المولوي جراغ علي» و «عبد الله الجكرالوي» و «أحمد دين الأمرتسري»، وتسرّب هذا الداء إلى صفوف المسلمين، وتطوّر بمرور الزمن، حتى نادوا بكفاية القرآن في أمور الدين، وأنه لا حاجة إلى السنة إلا فيما يوافق هواهم.

وإذا راجعنا تأريخ الهند الإسلامي، وجدنا أن منهج السيد أحمد خان القائم على العقل والطبيعة، العاري من الالتزام بالقواعد والأصول هو الذي فتح ثغرة في بناء السنة، بل آراؤه الحرّة في التفسير والحديث هي امتداد لفتنة إنكار السنة في القارة الهندية.

ومع هذا \_ وللأسف الشديد \_ يعتبر السيّد أحمد خان، زعيما من زعماء الإصلاح الديني في العصر الحديث. واتجاهه هذا يتمتع بثقة المستشرقين، ورضاهم، وتشجيعهم، بل يلوم المستشرق (جب) في كتابه (إلى أين يتّجه الإسلام؟) مسلمي الهند على الابتعاد من «الحركة الإصلاحية» التي قام بها السيد أحمد خان إذ يقول:

«لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين \_ ولاسيما في الهند \_ لا يخضعون لهذه الحركات الإصلاحية المهدئة، وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها «مدرسة على كره» بالهند، و «مدرسة محمد عبده» بمصر نظرة كلها ريب، وسوء ظنّ، لا تقلّ عن ريبتهم في الثقافة الأوربيّة نفسها.»(٩٦)

حقاً قال (جب)، لأن المسلمين تنبهوا لخطورة أفكار السيد أحمد خان في الدين، وحلّروا الناس من أن يقعوا فريسة لعقليته المعاصرة (٩٧٠)، فباتوا

<sup>=</sup>أما عذاب القبر، وعلامات القيامة مثلا طلوع الشمس من مغربها، وحروج دابّة الأرض، ونزول المسيح \_ عليه السلام \_ وغير ها من الأمور فليست عنده من الصحة والحقيقة في شي (المودودية ص ٢٠ \_ ٢١)

٩٦) راجع «السنة المفترى عليها » (ص ٢٠٧)، وكذلك التعليق رقم (٥٩) من هذا المقال.

<sup>9</sup>۷) كل من كتب حول التفسير والحديث في القارة الهندية، ردّ على السيد أحمد خان، وموقفه من تحريف النصوص، وتأويل المعجزات و الآيات التي يحرفها السيد عن معناها العربي.

على شك من أمره لمنهجه العقلي المباين لعقيدة المسلمين، وموالاته الاحتلال الانجليزي وكان هذان العاملان في نظري، من أهم العوامل لتأخر بعض الفئات من المسلمين، من الترحيب باقتراحه حول الإسهام في التعليم الإنجليزي المعاصر، ليسايروا ركب الحياة زمن الاستعمار.

ولا يفوتني أن أعترف بأن السيد أحمد خان \_ رغم اتجاهه المباين المحمور العلماء من السلف والخلف هو رائد النهضة التعليمية المعاصرة في أوساط المسلمين بالقارة الهندية. وفي هذا المجال له جهود متظافرة يشكر عليها.

## غلام أحمد برويز «رئيس جمعية أهل القران»:

تسلّم قيادة طائفة منكرى السنّة أخيراً، ونظّم جهودهم، وقام بنتباط واسع، وجهد متواصل في هدم بناء السنّة. ونشر كتبا كثيرة في إنكار الحديث، وأسس «جمعية أهل القرآن»، وأصدر مجلة «طلوع إسلام» الناطقة باسم الحمعية، ونادى بالاكتفاء بالقرآن وحده، وإنكار الحديث جملة وتفصيلا.

والتفّت حوله شرذمة قليلة من أدعياء العلم المغرورين بالثقافة الغربية، الملمّين باللغات الأجنبيّة خاصة الجاهلين بلغة الكتاب والسنّة وقواعدها، حتى فهمهم للقران، واطلاعهم على بعض الأحاديث لنقدها وإنكارها كان رهيناً لترجمة أردية أو إنجليزية. ومع هذا لم يخجلوا من إبداء ملاحظاتهم على «السنّة» بدعوى ممارسة التفكير الحرّ. ورؤا أن العالم قطع شوطاً بعيدا في الرقي والتقدم، ولا يمكن للمسلمين أن يسايروا ركب الحياة المتحضرة لطول الإسلام، وعلى فهم العلماء البالي، ففكّروا اختصاره، وتهذيبه من السنّة، ليلحق بالركب الحضارى المنشود. وأتوا بفاقرة عظيمة لم يأت بها أحد من منكرى الحديث قديما وحديثا.

قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: (٩٨) «... إن منكرى السنّة

۹۸) « دراسات في الحديث النبوى » (ص ۳۲ ـ ۳۳).

قديما وحديثاً \_ ماعدا «أهل القرآن» \_ كانوا يأخذون بالسنة العملية المتواترة، كالصلاة وهيئاتها، وركعاتها، والزكاة، والحج وما شاكل ذلك من الأمور التي تناقلها المسلمون جيلاً بعد جيل نقلا عمليا. ولكن ذهب أهل القرآن إلى أبعد من ذلك، فأنكروا حتى هذا الجزء المتواتر العملي من الإسلام. وقالوا:

«لم يُبَيِّن لنا القرآن الأمور الجزئية إلا قليلا، وقد تطرّق في أغلب الأحيان للكليات. فمثلاً أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، ولم يبيّن لنا مقدارها، فإن كان الله سبحانه وتعالى يريد أن نصلّي كما يصلون، لذكره في آية واحدة مثلا: صلوا الظهر، والعصر، والعشاء اربعاً، والفجر ركعتين، والمغرب ثلاثا.

ولا يمكن القول بأن مثل هذا التفصيل يزيد في حجم القران، لأن القران الكريم كرّر الأمر بإقامة الصلاة مرّاتٍ عديدة، فكان يمكن الاكتفاء بذكر إقامة الصلاة مرّة أو مرّين، ثم تذكر التفصيلات لإقامة الصلاة بدلاًعن التكرار، وكذلك الزكاة وهلمّ جرا.»(٩٩)

ومن هنا يتضح جليّا أن «أهل القرآن» فاقوا جميع منكرى الحديث قديما وحديثاً ووصلوا في رفض السنّة إلى نقطة جعلت «النبي» \_ عَيْسَةً \_ مثل سائر الناس. ونسوا أنه ليس هناك بون شاسع بين إنكار «الرسول»، وإنكار «أحاديث الرسول» \_ عَيْسَةً \_..(١٠٠٠)

وصدق عليهم قول الشاعر:

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر

۹۹) « مقام حدیث » للسید جعفر (ص ۲۷ ــ ۲۸).

وهذا الأمر \_ عند هم \_ متروك لرئيس الدولة يعيّنه بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان. (دراسات في الحديث النبوى: ص٢٩)

السيخ على أفكار هذه الطائفة الضالة كثير من العلماء دفاعا عن السنة، ومنهم: « الشيخ المودودى في « المكانة التشريعية للسنة » (سنت كى آئينى حيثيت) «والشيخ محمد إسماعيل السلفى في « المكانة التشريعية للحديث » (حديث كى تشريعي أهميت) وفي السنة في مرآة القرآن » (سنّت قرآن كي آئينه مين) وفي « حجية الحديث في ضوء سيرة النبي \_ عين » (حجيت حديث آنحضرت كى سيرت كى روشنى مين) والدكتور محمد مصطفى الأعظمى في « دراسات في الحديث » (ص ٢٨ \_ ١٤).

مع الكتاب المعاصرين في رحاب السنّة

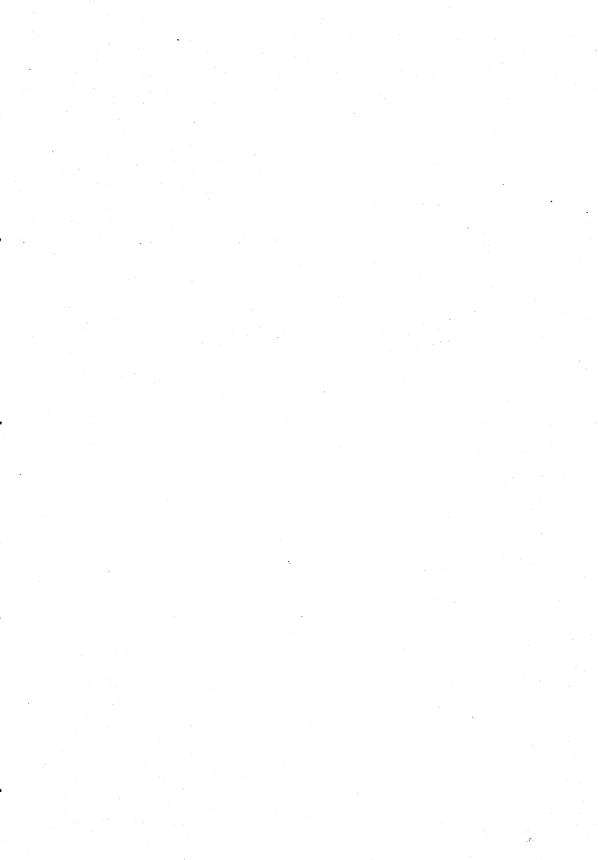

# مع الكتّاب المعاصرين في رحاب السنّة

لا نعنى بهم «من استولى المبشرون والمستشرقون على عقولهم وقلوبهم، فلا يرون إلا بأعينهم، ولا يسمعون إلا بآذانهم، ولا يهتدون إلا بهديهم، ولا ينظرون إلا على ضوء نارهم يحسبونها نوراً. ثم هم قد سمّاهم آباؤهم بأسماء إسلامية، وقد عدّوا من المسلمين \_ أو عليهم \_ في دفاتر المواليد، وفي سجلات الإحصاء. فيابون إلا أن يدافعوا عن هذا الإسلام الذى ألبِسُوه جنسيّة، ولم يعتقدوه ديناً فتراهم يؤولون القرآن ليخضعوه لما تعلّموا من أستاذيهم ولا يرضون من الأحاديث حديثاً يخالف آراءهم وقواعدهم...

ولا نعنى بهم أولئك الذين كانوا كسابقيهم إلا أنهم أراحوا أنفسهم فاعتنقوا مانفثوه في أرواحهم من دين وعقيدة. ثم هم يأبون أن يعرفوا الإسلام ديناً، أو يعترفوا به، إلا في بعض شأنهم: في التسمّى بأسماء المسلمين، وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتى.

ولا نعنى بهم أولئك الذين عُلَمُوا في مدارس منسوبة للمسلمين، فعرفوا من أنواع العلوم كثيراً، ولكنهم لم يعرفوا من دينهم إلا نزراً أو قشورا، ثم خدعتهم مدنية الأفرنج وعلومهم عن أنفسهم، فظنوا أنهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل، وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة. ثم استخفّهم الغرور، فزعموا لأنفسهم أنهم أعرف لهذا الدين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه. فذهبوا يضربون في الدين يميناً وشمالًا. يرجون أن ينقذوه من جمود رجال الدين، ويصفّوه من أوهام رجال الدين. (١٠٠٠).

وأما إذا كتب المسلمون عن الإسلام فاننا نكتفى بأن الكاتب مُسلم، وقد يكون هذا المسلم أشدُّ خطرًا على الإسلام من كل خصومه، ومتى ثبت الشك في بينا

<sup>(</sup>١٠٠) تقدم الكلام عن بعض هؤلاء في مبحث وإنكار السنة حديثاً في العالم العربي». وأمثال هؤلاء الكتاب أشد خطراً على المسلمين وعقائدهم، لأن مايكتبه خصوم الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين يقرأه الشباب المسلم بحذر، لأن الخصومة الدينية والتأثر بالعاطفة ضد الخصوم يوحى دائما بالانحراف عن الحقيقة إلى إرضاء العاطفة وهذا الحذر أصل من أصول البحث العلمي.

= عقيدة المسلم، وسبقت له الجرأة على الأصول المقرّرة في الإسلام فإننا يجب أن نضعه فيما يسمى «القائمة السوداء»، ونقرأ ما كتب بكل دقة وحذر. وخاصة إذا كان أديباً بارعاً في أسلوبه ساحراً في عبارته. فإنه بهذا السحر وتلك الجاذبية يجر القارىء إلى الاقتناع بما يكتب. ولا سيما إذا كان القارىء غير مطلع على الموضوع الذى يقرأه.

وأقرب مثال لهذا، هو الدكتور طه حسين. وله كتابات منحرفة. حتى تهجم على مقام النبي عَلِيلَةً حيث وضع في كتابه (على هامش السيرة» (ص ٥٠) تحت عنوان (شوق الحبيب إلى الحبيب) خياله النابي عن كل ذوق إنساني، فيصور سيد الخلق أمام الشباب المسلم في قضية زواجه مع السيّدة زينب بنت جحش، في صورة أي رجل لايبالي بالقيم الخلقية، فيتطلع إلى زوجة غيره. ويجعل كلّ همّه هو الحصول على هذه الزوجة.

ومن العجيب أن كتاب (على هامش السيرة) هذا قد قررّته وزارات التربية في البلاد العربية على طلبة الشهادة الثانوية...

إن الذين قرأوا هذا الكتاب، ثمّ أتيح لهم قراءة كتاب (على وبنوه) لايجلون شيئاً غريباً في اتهام طه حسين، عبدالله بن عباس بالسرقة، ماهاموا قد قرؤاله تهجمه على رسول الله عَيِّالِيَّهُ بأنه تطلع إلى زوجة غيره من أصحابه، وهي لاتزال في عصمة زوجها!!

من يهن هان الهوان عليه ما الجرح بميّت إيه المراهم. (راجع للتفصيل كتاب وأباطيل يجب أن تمحى من التأريخ، للدكتور إبراهيم على شعوط (ص ١٩٨٠ ـــ ١٩٩٩) المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة ١٩٨٣.م)

على شعوط (ص ١٩٨ — ١٩٩١) المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة ١٩٨٠.م) لايفوتني أن أذكر بهذه المناسبة وحسين أحمد أمين، (صاحب كتاب ودليل المسلم الحزين في القرن العشرين، الحائز على جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة الدولى عام ١٩٨٤.م) وموقفه العدائي الحاقد من أصول الإسلام عامة، والسنة النبوية خاصة. والعجيب أنه أخذ أسوأ ما في أبيه. فيكتب بأسلوب طفولي ماجن. ولا يشجعه على ذلك، ولا ينشر مقالاته وكتبه إلا من هو على شاكلته في معاداته للإسلام والمسلمين. فأوّل من نشر مقاله أحمد بهاءالدين في مجلة والعربي، الكويتية. ثم نشر بعض إنتاجه في مجلة والموحة، في قطر. قال فيه: وان محاربة البدعة والجديد موقف جاهل، وجزى الله القضاة في المحاكم الشرعية في قطر على ما حكموا في هذا الأمر من الحكم العادل. فقرروا أولًا: طود ورئيس التحرير أحمد بهاءالدين من البلاد. ثانياً: التنبيه إلى خطر هذا الكاتب: حسين أحمد أمين. (الموسم الثقافي الأوّل لجمعية إحياء التراث الإسلامي وكيف نحييه، مقال الدكتور على السالوس (ص ١٢٠) بعنوان وتراثنا الإسلامي وكيف نحييه، مقال الدكتور على السالوس (ص ١٢٠) ونشرت مجلة وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة عونشرت مجلة وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة ونشرت مجلة وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة ونشرت مجلة وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة ويتون ونشرت بعنوان وتراثنا الإسلامي وكيف نحيه مقال الدكتور على السالوس (ص ١٢٠) ونشرت مجلة وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة عليه وكل العرب، بالقاهرة مقابلة معه أعدها أحمد عزالدين بعنوان: وحقيقة عليه وكل العرب، بالقاهرة والمية وكل العرب، وكيف خوات عربة وكل العرب، وكيف خوات العرب وكيف خوات القرية وكل العرب، وكيف خوات العرب وكيف المحكمون في المحكمون في المحكمون وكيف خوات ولمية وكل العرب، والقاهرة وكل العرب وكيف خوات ولاية وكل العرب وكيف المحكمون وكيف خوات وكيف المحكمون وكيف وكيف المحكمون وكيف المحكمون وكيف وكيف المحكمون وكيف وكيف المحكمون وكيف وكيف وكيف وكيفون وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيفون وكيف

هذا الدين وعداوته، ممّن قال فيهم القائل: «كفروا بالله تقليداً» (١٠٠ /٣) لانعنى بهم هؤلاء كلهم لأنهم عرفوا لدى المسلمين بولائهم للمبشرين والمستشرقين، وعمالتهم لأعداء الإسلام، ولبعض الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام.

ولكن نعنى بهم بعض المعنيين بالأبحاث الإسلامية، ممن يتصدرون التوجيه الدينى، والإصلاح الاجتاعى، والصحوة الإسلامية، والدفاع عن الإسلام، ولا يتهمون في حسن نواياهم نحو الإسلام وتشريعه. ولكنهم أخطأوا في موقفهم من السنة حين أحاطوها بالشبهات، وقبلوا منها ما وافق هواهم ولو كان ضعيفاً أو موضوعاً \_ ولم يترددوا في رد الصحيح الثابت منها إذا خالف هواهم، ولو رواه الشيخان.

ولقد سرى هذا المنهج الاعتزالي في كتابات هؤلاء المعاصرين. فهم يدافعون عنه بمناسبة وبدون مناسبة. ويتجه الشباب المسلم الذي يعيش على كتبهم إلى مسار منحرف ضد السنة لأنه يأخذ كلامهم على عواهنه مغتراً بلوامع الأسماء والألقاب فيبدأ مسيره من الاستخفاف بالسنة، وتهوين العمل

الإرهاب الديني في مصر يكشفها صوت من بيت أحمد أمين... والسلفية كارثة شبيهة بالنازية، \_ تنم هذه المقابلة عن عدائه للصحوة الإسلامية، وعن حقده على شعائر الإسلام وشرائعه فقال: ماكان أحمد أمين يفرض علينا الصلاة، ويرى أن قطع يد السارق كان إذا سرق من المسافر في الصحراء. ولكنه الآن لايتمشى مع أهمية الجرعة، فكان لابد من تغيير الحكم في هذه الحالة \_ وسئل عن حجاب المرأة في الإسلام فقال: ليس للحجاب أى علاقة بالإسلام... (مجلة كل العرب ص ٢٣ \_ ٢٧)

<sup>(</sup>٣/ ١٠٠) راجع مقدمة العلامة أحمد محمد شاكر على جامع الترمذى (١ / ٧١ -- ٧٢) بتصرف يسير. وقال أيضاً: أو من رجل ممّن ابتليت بهم الأمة المصرية في هذا العصر، ممن يسمّيهم أخونا النابعة الأديب الكبير وكامل كيلانيه: والمجدّدِيْنَات.....

هكذا \_ والله \_سمّاهم هذا الاسم العجيب، وحين سأله سائل عن معنى هذه التسمية، أجاب بجواب أعجب وأبدع: وهذا جمع مخنّتْ سالم.!!

فأقسم له سائله أن اللغة العربية في أشدّ الحاجة إلى هذا الجمع، في هذا الزمن!» " "

بالأحاديث، وقد ينتهى إلى إنكار بعضها، إذا خالفت عقله، وفهمه للدين، وسياسته للدعوة!!!

## لحظات

مع السيّد أبي الأعلى المودودي في رحاب السنّة



# لحظات مع السيّد أبي الأعلى المودودي في رحاب السنّة

السيد أبو الأعلى المودودي \_ رحمه الله \_ (١٩٠٣ \_ ١٩٧٩ . م) هو مؤسس «الجماعة الإسلامية» بالقارة الهندية وأميرها، وكان كاتبا مجيدا، وصحفيا ناجحاً، بارعاً في الأسلوب، لبقاً في الأداء، موفقا في عرض الحلول للمشاكل الناجمة في المجتمع، ومبدعا في تقديم الإسلام إلى غير المسلمين في الأسلوب العصري المتزن.

قام بتشكيل «الجماعة الإسلامية» سنة ١٩٤١. م، وأصدر مجلة «ترجمان القرآن»، وألف في التفسير والحديث، والتعليم والتربية، والسياسة والقانون، والاقتصاد والاجتماع، والدفاع عن الإسلام. وردَّ في كثير من كتاباته على الحضارة الغربية المزيّفة، والأفكار الإلحادية المستوردة، والحركات الهدامة المعاصرة، ونقلت بعض كتبه إلى كثير من لغات العالم الحيّة.

وكذلك حذر المسلمين من وخيمة الشرك، والقومية، والتقليد الأعمى، والتصوف. وبذل جهداً مشكوراً مع الجماعات الأخرى في تدوين الدستور الإسلامي في باكستان، وتطبيق الشريعة.

واعتقل عدة مرّات، وحكم عليه بالإعدام أيضاً سنة ١٩٥٣. م، ولكن قامت المحكمة العليا بالعفو عنه في الأخر. (١٠١)

ولقد عاش الأستاذ المودودي حياة حافلة بالأعمال والمآثر، حتى جاءه الأجل المحتوم يوم الأحد (٣ من شوال سنة ١٣٩٩. هـ الموافق ١٩٧٩. م)، وهو في «مستشفى نيويورك» بالولايات الأمريكية المتحدة. ونقل جثانه إلى باكستان، ودفن في «المنصورة» بلاهور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه!!

<sup>(</sup>١٠١) راجع سيرة الأستاذ المودودي في كتاب « أبو الأعلى المودودي: فكره ودعوته » للأستاذ أسعد حيلاني (طبعة المنصورة بلا هور ١٩٨٣.م)

كل يخطئ ويصيب:

إن الشيخ المودودي \_ رحمه الله \_ أكثر الكتابة في مواضيع مختلفة ومتنوعة. فزل قلمه في بعض الأمور التي نراه قد رجع عن كثير منها، إلى الصواب الذي فقده في كتاباته القديمة، أو أدخل تعديلا في العبارات التي كانت مثار سوء تفاهم لدى الناس، أو وعد بذلك عند تنبيه القراء على بعض أخطائه، كما لا يخفى على من له إطلاع على كتاباته القديمة والحديثة. (١٠٢)

١٠٣) راجع على سبيل المثال:

تفسير آية (فان كُنّ نِساءٌ فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنّ ثُلَقا مَا تَرَكُ) [النساء: ١١] في تفسيره وتفهيم القرآن، (ط. أولى)، حيث أخطأ في تفسيرالآية، وصَحّحه في الطبعات الأخرى (انظر ج ١ /٣٢٦ ـ طبعة لاهور ١٩٨٢.م)

« وكذا في تفسيرآية (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه) [البقرة: ٣٠٠] وقع في الخطأ، وصححه في تفسيره «التفهم» (طبعة لاهور ١٩٨٢ .م)

\* ذهب إلى إباحة المتعة في بعض الحالات الاضطرارية (ترجمان القرآن) أغطس ١٩٥٥.م، ص ٣٧٩، ج ٤، عدد ٦).

وحينا سئل عن توضيح هذا الأمر، قال: « كنت أريد من هذا إصلاح أفكار الذين أجازوا المتعة مطلقاً بدون شرط الاضطرار، ولكنى أتأسف على أنه نشأسوء تفاهم من أسلوب كتابتى بأنى أجيز المتعة في حالة الاضطرار، والحق اننى أقول بحرمتها قطعاً، وصرّحت بذلك قبل عدّة سنوات في « رسائل ومسائل» (٢/ ٢٠ ــ ٣٣). فاطمئنوا على أنه سيد خل تعديل في مثل هذه العبارات عند المراجعة بحيث لا يبقى إمكان لأى سوء فهم» (« رسائل ومسائل» للمودودى: ٣/ ١١ ــ ط. رابعة، فبراير ١٩٨١.م بدلهى)

فالانتقاد على الشيخ المودودى في مثل هذه المسائل، بناء على كتاباته القديمة خلاف الحق والصواب، وخلاف الأمانة العلمية أيضا.

« ولكن الأسف أن السيد على النقوى من علماء الشيعة استغلّ كلامه لإثبات المتعة فقال: «قد أقرّ با فادية المتعة مفكر العصر الشهير العلامة أبوالاً على المودودى، أمير الجماعة الاسلامية ، بكتابة مقال مفصل حول الموضوع» (« الأستاذ المودودى في نظر علماء أهل الحديث» (ص ١٥ — طبعة غوجرانواله) نقلا عن «المتعة والاسلام» للسيد على النقوى (ص ٧ — نشر المكتبة الامامية بلاهور)

« ولم يقتصر الأمر على هذا، بل الشيعة اتخذوا بعض كتابات الشيخ المودودى الأخرى أيضا حول «الصحابة» \_ رضى الله عنهم \_ تكأة يتكتون عليها، وليس هذا مجالا للتفصيل. ومن يريد ذلك فليراجع كتابه «الخلافة والملك» الذى طبعته «دارالقلم» بالكويت.

 وهذا الذي كان يرجى منه ومن أمثاله العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، لأن الإنسان يخطئ ويصيب، وهو مركب الخطأ والنسيان، فالرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل. وهذا هو دأب العلماء قديماً وحديثاً.

#### موقفه من الحديث النبوي:

دخل الشيخ المودودي خلال كتاباته \_ وللأسف الشديد \_ في بعض المواضيع الشائكة أيضاً التي لم يكن يحسنها، فوقع فيما لا تحمد عقباه من الأخطاء والزلات، وقام العلماء بتنبيه عليها، ولكنه \_ مع رحابة صدره في الرجوع إلى الحق، وترحيبه بالنقد البناء \_ لم يرجع عنها. (١٠٣)

وفي هذه المواضيع موقفه من الحديث النبوي، الذي نراه ثابتاً لم يطرأ عليه تغيير يذكر. وكتاباته حول نقد منهج المحدثين، والإسناد والمتن، والرواية والدراية مضطربة، ونقده لبعض أحاديث الصحيحين يلقى رواجاً في أوساط الجماعة الإسلامية بدعوى حرية التفكير والتحقيق في النظام الإسلامي، وخاصة مقاله «مسلك الاعتدال» المطبوع في التفهيمات، الذي أبدى فيه اراء متفككة في ظنية خبر الأحاد، وخرج على منهج المحدثين في نقد الحديث، ونظر إليه بنظر الرببة والشكّ. كما ردّ فيه على طائفة منكرى الحديث، انتقد على أنصاره أيضاً، ما ينشئ جراثيم لرفض الحديث، ويفتح أبوابا سرّية لإنكاره، أمام أصحاب العقول المريضة، والأفكار السقيمة الذين يبحثون عن كلمات يتخذونها شبكة يصيدون بها سفهاء الأحلام، وصغار العقول.

١٠٣) وإلَّيْكُم بعض المسائل منها:

روي المسلم المس

<sup>«</sup> وتأويله لبعض المعجزات، مثلا قال في تفسير آية (وسخّرنا مع داود الجبال والطير) وتأويله لبعض المعجزات، مثلا قال في تفسير آية (وسخّرنا مع داود الجبال والطير [الأنبياء: ٧٩] ما معناه: «يفهم من هذه الآيات أن داود \_ عليه السلام \_ حينا كان يحمدالله تعالى، ويثنى عليه، كانت الجبال ترتج بصوته الندى الجميل، والطيور "تتوقف، وطرأت كيفية عجيبة» (تفهيم القرآن: ٣ /١٧٥) هذا التأويل «لتسخير الجبال» (أى ارتجاج الجبال بالصوت) ليس خاصا بداود عليه السلام \_ بل «الارتجاج» والصدى يحصل التحاج الجبال بالصوت) ليس خاصا بداود عليه السلام \_ بل «الارتجاج» والصدى يحصل التحاديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحدد المحد

وقد وقع ما كان يُخَافُ منه، هذا «غلام أحمد» رئيس طائفة منكرى الحديث، استشهد بالشيخ المودودي على تأييد وجهة نظره الرافضة للحديث مرّات، وخاصة استغلّ هو وزملاؤه «التفهيمات» للشيخ المودودي، للردّ على أنصار الحديث في كثير من الأحيان، حتى قال هذا الغلام مستفزّا الجماعة الإسلامية:

«عقيدتي وعقيدة الشيخ المودودي في قضية إنكار الحديث سواسية، فلا تناقشني الجماعة الإسلامية فيها بدون طائل ١٠٤٠)

في نظري، لا يريد «غلام أحمد» من قوله هذا إلا إسكات أفراد الجماعة الإسلامية، إلا أنه يعرف بأنه كذاب في قوله هذا، ومفتر على الشيخ المودودي، وهو بري ممارماه به بكل وقاحة.

فإذن ما الذي بعثه على هذا التصريح الوقح؟

والإجابة عن هذا السؤال سهل ميسور لدى العارفين بما كان «غلام أحمد» عليه من صلة بالشيخ المودودي في بداية أمره، فراه عن كتب، وتتبع كتاباته حول السنة تتبعا تاما، وعرف مدى قيمة جهود المحدثين في نظره، وتيقّن بعدم ثقته الكاملة بمنهج علماء الحديث خلال نقده عليه، فقال ما قال، وصرح بما صرّح.

وأضف إلى ذلك أن أول مقال ضدّ الحديث لهذا العلام نشر بعنوان «عبودية الشخصية» في مجلة «ترجمان القرآن» للشيخ المودودي. وأيده في ذلك الوقت إلى حد كبير .(١٠٠٠)

عبد بصوت كل واحد من الناس. ولأجل هذا عقب عليه الشيخ عبدالماجد الدريابادى قائلا: «إن هذا المعنى لتسخير الجبال لداود \_ عليه السلام \_ ليس تفسيراً للقرآن، بل هو تحريف له. (التفسير الماجدى \_ الأنبياء ٧٩) « قلة الاهتمام بالأحاديث في فهم القرآن:

اضاحة الحق للقريشي (ص ٤٤مقال الشيخ محمد يونس الدهلوي) نقلا عن «طلوع إسلام» عدد إبريل ــ مايو ١٩٥٥ م

<sup>(</sup>١٠٥) الموقف الجماعة الاسلامية من الحديث (ص٤٤ ــ مقدمة الفوجياني، طبعة الكويت )

لم يكن الشيخ المودودي منكراً للحديث، ولا يقول ذلك إلا معاند، بل ردّ على منكرى الحديث في كتاباته، حتى ألّف كتابه «المكانة التشريعية للسنّة»، للرد على أفكار هذه الطائفة الضالّة خاصة. وهو في الحقيقة يدافع عن الحديث، ولكن إذا نظر إلى بعض كتاباته بمنظار المحدّثين تتصل حدودها بإنكار السنّة. وذلك لنقد منهج المحدثين نقدا حرا بدون التقيد بالقواعد والأصول، ورميه إياهم بالاتكال على الرواية دون الدراية، وتشكيكه في صحة بعض أحاديث الصحيحين، وخلطه في مبحث ظنّية خبر الأحاد.

وإليكم الأن بعض أرائه وأفكاره حول الحديث والمحدّثين، اقتباساً من كتاباته التي لم يرجع عنها، ليتضح موقفه من الحديث لدى القاري، ويكون على بيّنة من الأمر.(١٦٠)

#### ظنية خبر الأحاد:

قال الشيخ المودودي \_ رحمه الله \_ في «مسلك الاعتدال» وهو يتكلم عن يقينيّة «المتواتر»، وظنية «الأحاد»: «الأحاديث التي وصلت إلينا يمكن تقسيمها إلى جزءين:

\* جزء منها متواتر، سواء كان هذا التواتر عمليا، أو خبريا.

« وجزء منها لم يتواتر.

ولقد اتفقت الأمة كلها على أن الجزء الأول يقيني. والعقل أيضا يحكم على تسليمه حقيقة ثابتة، وذلك لأن إفادة التواتر علم اليقين من المسلمات.

وأما الجزء الثاني فكل يراه ظنيا على الأصول، ولا يقول أحد بأنه مفيد للعلم الضروري. (١٠٧)

<sup>1.</sup>٦) التزمت ان أنقل الاقتباسات من كتابات الشيخ المودودي كاملا بدون زيادة ونقص، ليبتين ماله وما عليه في الموضوع.

١٠٧) هذا يشبه بما نقله الأستاذ البهنساوى «في السنة المفترى عليها» (ص ١٤٨) عن بعض العماء (أن عدم يقينية أخبار الأحاد هو ماقرره جميع فقهاوالشريعة الاسلامية، بل قيل لم نسمع أن فقيها واحدا ادعى أن أخبار الآحاد تفيد اليقين. وهذا القول غير صحيح لأن الأثمة قاطبة لم يقولوا إن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت. كا بن الصلاح والسيوطى، وابن حزم وآخرين. بيد

ت وأيضا لأن من قال إن هذه الأحاديث ظنية التبوت لم يربط بين هذه الظنية وبين الظن الوارد في قول الله: ( إن الظن لايغنى من الحق شيئا) [يونس ٣٦] وفي الحديث: «إن الظن أكذب الحديث»

ولم يجعل هذا الاصطلاح مضعفا لهذه السنّة بحيث لاتصبح حجة في بعض أمر الدين، بل جعل الفارقة بين الآحاد والمتواتر قاصراً على حكم من شك في الحديث النبوى، فالوارد بطريق التواتر، لامجال للشك فيه، وبالتالي من ردّه كان كافراً.

أماما ورد بطريق الآحاد يصبح محلا للنظر في مدى صحة نسبته إلى النبى \_ عَلِيْكُمْ \_ ومن ثم لايكفر من شك في ثبوت حديث بذاته، أما من شك في جميع أحاديث الآحاد، ولم يأخذ بها يكون منكراً للسنة، ويكفر بذلك)

«إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:

قال الشيخ الألباني في كتابه «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» (ص ٥٥): (ثم إن ماتقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور [أى التفريق بين العقائد والأحكام في الاحتجاج بحديث الآجاد] إنماهوقائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لايفيد إلا الظن الراجع، ولايفيد اليقين والعلم القاطع.

فينبغى أن يعلم أن ذلك ليس مسلّما على إطلاقه، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذى يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان، من ذلك:

« الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول.

\* ومنها ما أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فانه مقطوع بصحته، والعلم اليقينى النظرى حاصل به. كما جزم به الامام ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» (ص ٢٨ – ٢٩)، ونصره الحافظ ابن كثير «في مختصره»، ومن قبله شيخ الاسلام ابن تيمية، و تبعه العلامة ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق» (٣٨٣/٢). ومثل له بعدة أحاديث، منها حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب العسل». وحديث ابن عمر: «فرض رسول الله عليه المناهيم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير، والذكر والأنثى» وأمثال ذلك. قال ابن القيم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير، والذكر والأنثى» وأمثال ذلك. قال ابن القيم عمد - عليه من الأولين والآخرين.

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع.

وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنبلية مثل السرخمي وأبى بكر الرازى من الحنفية. والشيخ أبى اسحاق من الشافعية. وابن خويز منداد وغيره من المالكية. ومثل القاضى أبى يعلى وابن أبى موسى، وأبى الخطاب وغير هم من

الحنبلية ومثل أبى إسحاق الأسفرائيني، وابن فورك، وأبى إسحاق النظام من المتكلمين. وذكره ابن الصلاح، وصحّحه واختاره. ولكنه لم يعلم كفرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة.

وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامّة: إن هذا الذي قاله أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور!

وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى مايجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن الرقعوا درجة صعدوا إلى السيف الأمدى، وإلى ابن الخطيب. فأن علاسندهم صعدوا إلى الغزالي، والجويني، والباقلاني».

(قال): وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور: ان تلقى الأمة للخبر تصديقاً وعملا إجماع منهم، والأمة لاتجتمع على ضلالة، كا أن لواجتمعت على موجب عموم، أومطلق، أواسم حقيقة أوعلى موجب قياس، فانها لا تجتمع على خطأ، فان العصمة تثبت بالنسبة الاجماعية كا أن اخبار التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من الخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها.»

(قال): والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فاذا قويت صارت علوما. واذا ضعفت صارت أوها ما، وخيالات فاسدة»

(قال): واعلم أن جمهور أحاديث البخارى ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو، ومن قبله من العلماء، كالحافظ أبي الطاهر السلفي وغيره.

فان ماتلقاه أهل الحديث، وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصّل للعلم، مفيد لليقبن، ولاعبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فان الاعتبار في الاجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم. كما لم يعتبر في الاجماع على الأحكام الشرعية الا العلماء بها، دون المتكلمين، والنحاة، والأطباء. وكذلك لايعتبر في الاجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه، وعلله، وهم علماء الحديث، العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله، وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص. فيتواتر عند الخاصة ما لايكون معلوماً لغيرهم، فضلا أن يتواتر عند هم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بنبيهم، وضبطهم لأقواله، وأفعاله، وأحواله يعلمون من ذلك علما لايشكون فيه مما لاشعورلغيرهم به البيّة)

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتلواه (١٣ /٣٥١): (كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له، أوعملا به أنه يوجب العلم. وهذا الذي ذكر المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة،

#### ذهبوا في خبر الاحاد إلى ثلاثة مذاهب:

ومالك والشافعي، وأحمد الافرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام) وقال ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام (١/ ١١٢):

«... فقد ثبت يقينا أن حبر الواحد العدل عن مثله مبلّغا إلى رسول الله\_ عَلِيْتُهِ \_\_ حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً)

هذا غيض من فيض من أقوال العلماء في خبر الآحاد، وبهذا تبطل دعوى «أنه كل يراه ظنيا، ولم يقل أحد بأنه مفيد للعلم الضروري»

(راجع للتفصيل «شرح العقيدة الطحاية (ص ٣٩٨ – ٤٠١ – طبعة المكتب

الاسلامي" «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للعلامة اللألباني «والسنة المفترى عليها» للأستاذ البهنساوي (مبحث خبر الآحاد)وكتاب موقف الجماعة الإسلامية من الحديث، للشيخ محمد اسماعيان السلفي (مبحث خبر الآحاد)

(فائدة): وعَدْر من يقول بهذا القول هو \_\_ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية \_\_ نظره في كتب المتأخرين وعدم الاستفادة من كتب المتقدمين الذين فصلوا القول في الموضوع. وبين الامام ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق» (٧/٧٧) نقلاً عن ابن تيمية، سبب ادعائهم عدم إفادة الآحاد العلم:

(فاذاقالوا: أخباره \_ عَلَيْنَهُ \_ وأحاديثه الصحيحة لاتفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم، كاذبون أنفسهم، كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لاتفيد العلم لأهل الحديث والسنة)

وقال في (٢/ ٤٣٢): (فقولهم أن أخبار رسول الله \_ عَيَّلَهُ \_ الصحيحة الملتقاق بين الأمة بالقبول لاتفيد العلم بل هي ظنية... فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول \_ عَيْلِتُهُ \_ واحرص عليه حرص أتباع المذهب على معرفة مذاهب، أثمتهم، بحيث حصل ضم العلم الضروري بأنها مذاهبهم، وأقوالهم. ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه.

وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله ــ عَلِيْتُهُ ــ العلم أو لاتفيده. فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها، فهى لا تفيدك علما. ولوقلت: لا تفيدك ــ أيضا ــ ظنالكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها) ١.هـ مختصرا.

والحق أن كل حديث آحادى صحيح تلقته الأمة بالقبول، من غير نكير منها عليه، أوطعن فيه، فانه يفيد العلم واليقين. والما ماتنازعت الأمة فيه، فصححه بعض العلماء وضعفه آخرون، فانه يفيد عند من صححه الظن الغالب فحسب (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ص٥٠).

قال فريق: (١٠٨) إن ذخيرة الأحاديث ظنّية، لهذا جديرة بأن ترفض من حيث الكل، لأن الشي الظني لا يثبت، والشي غير الثابت لا يليق بأن يتّبع. ولكن يتبضح خطأ هذا المذهب بعد شيء من النظر والتفكير.

ولا ريب أن الشي المظنون لا يثبت، ولكن كون الشيء غير ثابت لا يعنى أنه يكون جديرا بالرفض. (١٠٩)

إذا كان هناك شرط للاتباع أن يكون الشي يقينيًا، فقولوا كم من اليقينيّات توجد في الدنيا؟ وكم من أمور الحياة تتقيدون فيها باليقينيّات، وتُردّ فيها المظنونات من حيث الكل ؟

ويتضح عليكم بعد تخطى عدة خطوات من التحليل أن هذه القاعدة ما جرت قط، ولا يمكن أن تجري في الحياة. إن رفض المظنونات من حيث الكل أيضا خطأ مثل تلقيها من حيث الكل

۱۰۸) هذا الفريق هو منكر الحديث، كما هو ظاهر من تقرير الشيخ المودودي في الصفحات الآتية.

<sup>1.9</sup> غير حافٍ على أحد أن «الشي الذي لا يثبت» لا يقوم له وزن في ميزان الشرع. ثم إطلاق كلمة «الظن» على أحاديث الآحاد، وربطها بقول الله تعالى (إن الظن لا يغنى من الحق شيًا) [يونس: ٣٦] خطأ مبين، حيث أورد للظن معنى واحدا حصره في المفهوم الذي اتبعه المشركون في مواجهة حقائق القرآن الكريم.

إن أراد الشيخ المودودى في قوله: (أن الشيَّ المظنون لايثبت) بالظن «الوهم» فهو صحيح. ولكن القرآن لم يستعمل «الظن» بمعنى «الوهم» إلا في مقابل «الحق» كما هي الحال في الآية المتقدمة. وليس كذلك «الظن» المنسوب إلى أحاديث الآحاد.

هذا، واستعمل «الظن» في القرآن بمعنى «العلم، والحقيقة، واليقين» أيضا.

حيث قال تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) [البقرة: ٤٦]

وقال: (وظَنَّ أهلها أنهم قادرون عليها) [يونس: ٢٤]

وقال: (وأنا ظننًا أن لن نعجز الله في الأرض) [الجن: ١٣] وقال: (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون) [المطففين: ٤]

وذكر الراغب الأصبهاني في كتابه والمفرادت في غريب القرآن، (ص ٣١٧ ــ طبعة بيروت قاعدة في الظريفة الطب فقال:

<sup>«</sup>الظن اسم ما يحصل عن إمارة، ومتى قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعُفت جدا لم ينجاوز حد التوهم، ومتى قوى، أو تصوّر تصور القوى، استعمل معه «أنّ» المشدّدة، «وأنّ» المخففة منها...» ...

ولكنه سرعان ما ينتبه لخطورة ما قال في ظنية خبر الآحاد، فيقول: 
وبرفض الأحاد لا يبقى الشمول والجامعية في الدين، ولا يمكن استقاء النظام الإسلامي الكامل للحياة من القرآن الكريم، والأحاديث المتواترة فقط، بل أخبار الأحاد هي التي توفر لنا ذخيرة عظيمة للتوجيهات السديدة، والإرشادات النبوية»(١١٠)

ثم ذكر الفريق الثاني، وعتب عليه لأجل «التطرف» في قبول جميع الأحاديث التي حكم عليها المحدثون بالصحة!

وأخيرا ذكر المذهب الثالث \_ وهو الوسط الحق(١١١) عنده \_

فهل يمكن على قول الشيخ المودودي أن يكون الشي غير الثابت موجباللعمل، أو يحصل به العلم النظري؟!

يتصور منكروا الحديث عامّة أن الظن شيّ غير ثابت، وذلك با عتبارهم مرادفا للوهم. وهذا خلاف اصطلاح «الظنية» الذي أتى بها العلماء المحدثون.

وعلى هذا التصور الخاطئ اعتبر الشيخ المودودى أيضا \_ ذهولا أومساعة \_ الظن بأنواعه غير ثابت. ولكنه لمّا نظر في أبعاده، ونتائجه سرعان ما حكم عليه بالقبول قائلا: «...ولكن كون الشي غير ثابت لايعنى أنه يكون جديراً بالرفض .» (راجع لمزيد من التفصيل «موقف الجماعة الاسلامية من الحديث للشيخ محمد اسماعيل (التعليق رقم ٦) «والسنة المفترى عليها» (ص ١٥٤)

(١١٠ التفهيمات (١ /٣٥٠ - ٢٥٣ \_ «مسلك الاعتدال)

(۱۱۱) ولأجل هذا سمى الشيخ المودودى مقاله هذا أمسلك الاعتدال». و سلك مسلكاً ثالثاً بين منكرى الحديث، وبين أهله وأنصاره، في رفض الحديث وقبوله، كما يدل عليه قوله المتقدم آنفاً:

«إن رفض المظنونات من حيث الكل أيضا خطأ، مثل تلقيها من حيث الكل»

<sup>=</sup> والظن في اصطلاح المحدثين هو: اسم لمرتبة معيّنة من العلم. ومعروف أن العلم البديهي يحصل من «المتواتر» وإن وجدت قرائن الصدق في «الآحاد» فما يحصل بها من العلم نظراً إلى قوة القرائن أوضعفها يعبرون عنه بالظن، وهو موجب للعمل.وكذلك نظراً إلى تلقى الأمة إياها بالقبول يحصل العلم النظرى بها، فكأن هذا «الظن» يحصل به العلم النظرى.

الذي لا يتقيد بالإسناد كاملا، ولا يعترف بحكم المحدثين على صحة الحديث وضعفه اعترافا كليا، بل يقبل الحديث أحياناً بدلالة الذوق على صحته، وإن لم يكن إسناده صحيحا، ويرفض الحديث الصحيح لأن الذوق يأباه.

وسيأتي كل ذلك قريباً مع رده على منكرى الحديث من جهة، وعلى أهل الحديث وأنصاره من جهة أخرى؛ ومع تأييده للمذهب الثالث، وترجيحه الدراية، وتقليله أهمية الرواية.

## الشيخ المودودي يدافع عن الحديث:

قال الشيخ المودودي بعد ذلك وهو بصدد الرد على منكرى الحديث لدعواهم بظنية الأحاديث: «يتشبّث هؤلاء لرفض الحديث كليا بالأحاديث المتعارضة فيما بينها، أو الأحاديث التي فيها طعن بالأنبياء \_ عليهم السلام \_ أو التي تخالف العقل الصريح، أو يرونها تخالف القرآن. ويستدلون بهذه الأفراد (١١٢) على رفض الأحاديث كلها. وهذا أشبه بالاستدلال بشرور عدة أفراد من القوم على شرور القوم أجمعين.

ولما كانت كل رواية تختلف عن الأخرى من حيث متنها وسندها، فليحكم على كل منها على حدة، بعد تحقيقها هل هي جديرة بالقبول، أو لائقة بالرفض. وعلى هذا، الحكم على المجموعة كلها حكما واحدا لا يعتبر من عمل رجل متزن.

إذا ألقى هؤلاء نظرةً على مجموعة الأحاديث حديثاً حديثاً، وجدواً أن هناك عدداً قليلا من الأحاديث فقط التي يشهد عليهاالقلب بأنها لايمكن أن تصدر من رسول الله على الله على الطائفة الكبيرة منها فيجدونها مليئة بجواهر الحكم، ودالة على الأصول القيمة للقانون والأحلاق، وملقية الضوء الكامل على حقيقة الإسلام، ومصالحه، وحكمه (١١٢)

۱۱۲) هذا تمهيد من الشيخ المودودى لرفض بعض الأحاديث الصحيحة التي تخالف العقل، أو فيها طعن بالأنبياء حسب زعمه (مثل حديث «الكذبات الثلاث» لابراهيم ـ عليه السلام ـ)، والأسف على أنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة مشياعلى هذه القواعد التى نسبها إلى منكرى الحديث هنا. راجع التعليق رقم (١٥٦) من هذا المقال.

۱۱۲) التفهيمات للشيخ المودودي (١/ ٣٥٤ \_ «مسلك الاعتدال») ط. رابعة عشرة ١٩٨٢

#### يشيد بجهود المحدثين:

ثُمُ أَشَاد بَجِهُودُ المحدثين، وأثنى عليها في جمع الأخبار ونقدها قائلا:

الله المحدثين الكرام قاموا في جمع أخبار وآثار عهد النبوة وعصر الصحابة لرؤوا أن المحدثين الكرام قاموا في جمع أخبار وآثار عهد النبوة وعصر الصحابة بجمهد لم يقم به قوم لتدوين أحوال أى عصر من العصور، في تأريخ العالم. واختاروا طرقا لنقد الأحاديث وتنقيحها ما لم يعهد به العقل الإنساني لحد اليوم، أحسن منها لتحقيق تأريخ أى دور من الأدوار الخالية. واستخدمت اليوم، أحسن منها لتحقيق ما يمكن للإنسان من وسائل معتبرة في مجال جماعة المحدثين أقصى ما يمكن للإنسان من وسائل معتبرة في مجال التحقيق، وشدّدت في تطبيقها تشديداً لا يوجد له نظير في أي حقبة من التأريخ. (١١٤)

وفي الحقيقة هذا هو الأمر الذي لأجله نتيقّن أن هذه «الخدمة الجليلة» لم تتمّ إلا بتوفيق من الله عز وجلّ. والذي ضمن حفظ كتابه على أعجب طريق، هو الذي ضمن حفظ أسوة نبيّه، وآثار هدايته ضمانا منقطع النظير». (١١٥).

## يرد على أنصار الحديث:

أنهى الشيخ ردّه على منكرى الحديث، وبدأ يردّ على أنصار الحديث وأهله قائلا: • هذا ما يتعلق بالفرقة التي تحاول أن ترفض الأحاديث بالكلية، على ظنّيتها الأصولية، وإليكم فرقة أخرى صارت فريسة للتطرف بهذا الصددة (١١٦)

الله تعالى الشيخ على هذا الاعتراف الكامل بجهود المحدثين، ولكن العجب أنه استرد من المحدثين ما أعطاهم، كما سيأتى قريبا تحت عنوان «يسترد من المحدثين ما أعطاهم».

١١٥) التفهيمات (١ /٣٥٤ ــ ٣٥٥)

١١٦) هم «أهل الحديث» وأنصار السنة، الذين ينا دون بالعمل بكل ما صحّ عن النبي - عَلَيْكُ

هؤلاء يشدّدون في اتباع المحدّثين أكثر بكثير من حد الجواز، ويقولون: إن المحدثين ميّزوا اللبن من الماء، ونقدوا الأحاديث، وحكموا على حديث حديث بأنه إلى أي حدّ هو يصلح للقبول والاعتبار، أو لا يصلح لذلك. ولا يبقى لنا الآن إلّا أن ننزل الأحاديث من حيث الحجية والاعتبار على ما حكم به عليها هؤلاء السادة المحدثون، فليترك «ضعيف الإسناد» في مقابلة «قوى الإسناد». وما صححوه يسلم أنه صحيح، وما قدحوا في صحته لا يعتمد عليه، ونقول بما عرفوه معروفا، وبما أنكروه منكراً، كأنه علينا أن نؤمن بآرائهم (۱۱۷۰) التي أبدوها في تعديل الرواة، وتوثيقهم وضبطهم، وأن تتقيد تقيدا كاملا بمعيار اعتبارهم بالحديث أو عدم اعتبارهم به. فنرجح مثلاً بالمشهور» على «المشلول»، و «المسلسل» على «المنقطع» (۱۱ ترجيحا لازما. ولا نتجاوز الحدود التي رسموها قيد شعرة.

هذا هو المذهب الذي شِدَّتُه دفعت كثيرًا من قليلي العلم إلى الرفض الكلي للحديث، أي إلى التطرف في الجهة الأخرى المعاكسة (١١٩)

<sup>(</sup>١١٧) نعم! «كلماعلينا اليوم من بحث هو أن نرجع إلى ماكتبه هؤ لاء العلماء الذين وهبوا أنفسهم لخدمة السنة. فطهروها من محاولات التحيف التي قام بها أعداء الاسلام، لأن الذين جمعوا السنة وتخصصوا فيها كان لديهم من العلم والملكات مايؤ تقلهم لهذه المهمة، فلا يجوز في عصرنا أن نجلس على الأرائك، ونتغنى برد الأحاديث لأن متنه يعد شاذا في نظر نا عن غيو » (السنة المفترى عليها: ص ٨٠)

<sup>11</sup>٨) لقد استعمل الشيخ ههنا هذه الكلمات الاصطلاحية، من غير التقيد بحد لولاتها المبينة في كتب المصطلح التي لاتخفى على من له أدنى إلمام بقواعد الحديث، وذلك لأن والمشهور عقابله «الحموظ».

وكذلك «المرفوع» «يقابله» «الموقوف» (وهو ما توقف على الصحابي)، لا «المرسل» (وهو مارفعه التابعي إلى النبي \_ عليه \_ .

وه المسلسل، لعل الشيخ أرادبه (المتصل على المنقطع)، لأن المسلسل في اصطلاح المحدثين: (هو ما تتابع فيه رجال الاسناد واحداً واحداً، على صفة واحدة، أوحال واحدة، أوقول واحد. كأن يكونوا جميعا من الحفاظ، أومن الفقهاء، أومن النحويين، أو باسم واحد كالمسلسل بالمحمد بن، وهكذا) (فائدة): إنى لعلى يقين من رحابة صدر الشيخ المودودي أن لوطالع كسب الحديث و قواعدها باللقه والعناية لما وقع فيما وقع من التنا قضات، بل وجد الردود المقنعة على جميع الشبهات التي يثيرها حول الحديث والمحدثين. ولكن سبحان من لايسهو، ولا يخطى (وفوق كا ذي علم علم)

١١٩) التفهيمات (١/ ٣٥٥ ــ ٣٥٦)

يسترد من المحدثين ما أعطاهم:

ثم أبدى عدم ثقته بحكم المحدثين على الحديث من حيث الصحة والضعف وأثار بعض التشكيكات حول هذا الموضوع. وهكذا استرد منهم ما منحهم من وسام الخدمة الجليلة في مجال السنة قائلا:

«خدمات المحدثين \_ رحمهم الله \_ مسلَّمة. والمواد التي وفّروها لنقد الحديث مفيدة جداً، في تحقيق أخبار وآثار الصدر الأول، ومسلَّمة أيضا

ليس الكلام في هذا، بل الكلام فقط في أنه إلى أى حدّ يجوز الاعتاد عليه؟

مهما يكن من الأمر هم كانوا أناساً، وما كان لهم أن يتجاوزوا الحدود الفطرية التي عينها الله عز وجل لعلم الإنسان، ولم تكن أعمالهم مصونة من النقص الفطري الذي يطرأ على أعمال الناس.(١٢٠)

فبالنظر إلى هذا، كيف يمكن أن تقول: ان ما صححوه، هو صحيح في الحقيقة أيضا؟ بل هم أنفسهم أيضا لم يكونوا على يقين كامل من صحة الحديث، وأكثر ما كانوا يرون أنه يغلب الظنّ على صحته. (١٢١)

<sup>17</sup>٠) أشاد الشيخ المودودى بجهود المحدثين قبل قليل قائلا: «...واستخدمت جماعة المحدثين أقصى ما يمكن للانسان من وسائل معتبرة في مجال التحقيق، وشدّدت في تطبيقها تطبيقاً لا يوحدله نظير في أى حقبة من التأريخ،

ثم قوله هنا: «....وما كان لهم أن يتجاوزوا الحدود الفطرية التي عينها الله عزوجل لعلم الانسان الخ.» يدلّ على أنه كأنهم كانوا مُطَالَبين بأكثر من الجهد البشري.

وكذلك من يرد على جهود المحدثين ويشك في إصابتها، ويتير الاحتالات في وقوع الأخطاء في أعمالهم، لأنها لم تكن مصونة من النقص الفطرى، هو أبضا إنسان وليس ملكا، ولا يتعدى الحدود الفطرية، ولا تكون أعماله مصونة من النقص الفطرى. وعلى هذا ردّ جهود المحدثين، والتشكيك فيها بايراد الشبه والاحتالات الضعيفة يفتح بابا أمام منكرى الحديث، وخاصة إذا وجدوا مثل هذه الاحتالات عمن يدافع عن السنة. فالله المستعان.

<sup>(</sup>۱۲۱) راجع التعليق رقم (۱۰۷) الذي يبتّ في يقينية الحديث وظنّيته، وكذلك تقدم ما مفاده أن المحدثين بعد هذا الجهدالعظيم لولم يكونوا على اليقين من صحة الحديث، فلايبقى أي معنى لكلمة اليقين في معاجم اللغة

وزد إلى أن الأساس الذي حصل لأجله الظن الغالب كان بالنظر إلى «الرواية»، لا بناحية «الدراية». وكانت وجهة نظرهم أكثر ما كانت أحبارية.

ولم يكن الفقه موضوعهم الأصلي. ولأجل هذا، كانوا ضعفاء بالنسبة للفقهاء المجتهدين، في إبداء الرأى حول الحديث بالوجهة الفقهية. (١٣٢) وعلى هذا، لابد من أي يسلم — مع الاعتراف الجائز بكمالاتهم — أن التحقيقات التي قاموا بها في الحديث، كان فيها نوعان من النقص: (١٣٣)

المحمد أن يقال: ان الدراية لاتحظى باى أهمية في نقد الحديث، أو أن وجهة نظر المحدثين كانت إخبارية، لا فقهية، بل روعيت الدراية، واحترم العقل في نقد الحديث احتراما كاملا. ولا يعنى الاختلاف بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء أبدا أن المحدثين كانوا غافلين عن الدراية والتفقة، لأن الخلافات توجد حتى بين فقهاء العراق أنفسهم أيضا. وهذا الذي يثبته ابن القيم نقلا عن شيخه الحافظ ابن تيمية قائلا:

«قال: وقد تدبرت ما أمكننى عن أولة الشرع هما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحاً. كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسا يخالف أثرا، فلا بد من ضعف أحدهما....» (اعلام الموقعين ٢ /٣ \_ ٤ \_ دارالجيل)، وراجع أيضاً «فتاوى شيخ الاسلام» (١٩ / ٢٨٨)

1۲۳) يعنى «ذخير السنة النبوية»ليست موثوقابها، لأن المحدثين لم يكونواموفقين في نقد الأسانيد توفيقا تا ما، لأنهم كانوا «أناساً، وكذلك كانوا محرومين من التفقه وما كانوا يفقهون ما يروونه من الأحاديث.

ولأجل هذا القول انبرى الشيخ محمد إسماعيل السلفي فقال:

وإن أنظار المحدثين أبعد بكبر من المضحكات التي أثيرت في مقالات الشيخين المودودي (والاصلاحي) ولا أدرى من هو (المهرج) الذي أرشد حضرات العلماء إلى أن المحدثين تفاضوا عن أصول الدراية، وأن وجهاتهم كانت أخبارية محضة.

أقول بكل ثقة واعتاد: إن فقهاء العراق لم يضعوا في ضوء العقل، أى قاعدة من قواعد نقد الحديث حتى اليوم، بل هذا من أحلام الشيخ «شبلي» والشيخ المودودى التى لاتفسير لهافي دنيا الواقع، بل هو تخمين محض لايمت إلى الحقيقة بصلة.

ولاريب أن جهود علماء العراق في الأصول والقياس تستحق مائة ألف كلمة من كلمات الشكروالترحيب. وتدقيقا تهم في المسائل، وتشقيقاتهم في الفروع حازت بالفعل، على الاعجاب والتقدير من قبل الأوساط العلمية.

ولكنه غيرخاف أنها ليست من أصول العقل، بل هي تخريجات على منهج خاص، يُسلَّمُ عدم تناسبها مع الأصول، حتى لدى أوساط «الجماعة الاسلامية» أيضا. لقد نشر قريبا مقال قيم للشيخ أمين أحسن الاصلاحي، حول «تمليك الزكاة» انتقد فيه مذهب الحنفية انتقاد اصريحا وشديدا. ي

## يثير الشبهات حول الإسناد:

ثم ذكر الشيخ المودودي مناقشات بعض الصحابة فيما بينهم، ومناقشات علماء الجرح والتعديل في بعض الرجال، واحتلاف الأقوال فيهم، مستدلا بها على إمكان سيطرة الميول الشخصية على النقاد عند جرح الرجال وتعديلهم، ذلك لأنهم لم يكونوا منزّهين عن النقائص البشرية. وبعد ذلك تناول بذكر الإسناد قائلا:

والإسناد» المحدثون في تحقيق الأحاديث حديثا حديثا أن يعرفوا هل كان الله معاصراً لمن روى عنه أم لا؟ وإن كان معاصراً له فهل لقيه أم لا؟ فإن لقيه فهل سمع بنفسه ذلك الحديث منه أم سمعه من غيره، ولم يذكره. قاموا بتحقيق هذه الأمور إلى الحد الذي يمكن للإنسان تحقيقه، ولكن لا يلزم منه أنهم حصلوا على معلومات صحيحة أيضاً، في هذه الأمور عند تحقيق كل رواية.

ويمكن جدّا أن تكون الرواية التي يحكمون عليها بالاتصال منقطعة في الحقيقة، ولم يعرفوا أن راويا مجهول الحال سقط من السند، ولم يكن ثقة.

وهكذا الروايات المرسلة، أو المعضلة، أو المنقطعة التي تعتبر نازلة عن درجة القبول والاعتبار، يمكن أن جاءت بعضها عن طريق الثقات، وتكون صحيحة بالكلية. (١٢٥)

وكذلك فضيلة الشيخ المودودي أيضا لم يقصرفي النقد الصريح الحرّ على بعض المسائل الفقهية في كتابه «الحجاب».

وهذا النوع من النقد أمر متفق عليه لدينا جميعا، فلا يتناسب أن يضيع الوقت في مثل هذه المباحث. (مبحث «الدراية وعلم الحديث» من كتاب «موقف الجماعة الاسلامية من الحديث»)

<sup>(</sup>۱۲۶ «التفهيمات» (۱/٣٥٦)

١٢٥) إيراد الشبه والاحتالات في ضعف الأحاديث الصحيحة، وفي صحة الأحاديث الضعيفة مع الاعتراف بقيام المحدثين بتحقيق هذه الأمور إلى الحد الذي يمكن للانسان تحقيقه \_\_ يؤدى إلى أن يشك الانسان حتى في الأمور المسلمة. \_\_

# بناء على هذا وغيره من الأمور لا يمكن أن يعتبر علم الإسناد والجرح والتعديل صحيحاً بالكلّية. (١٢٦)

صدة الاحتالات التى أوردها الشيخ ههنا كلها ممكنة، ولاشى في خلق الله غير ممكن. ولكن لا بد للانسان أن يقبل «الضابط» الذى يميز بين الصحيح والضعيف، والطيب والخبيث، والحق والباطل. وهذا الضابط الذى اختاره المحدثون لقبول الحديث ورده مأخوذ من كتاب الله عزوجل، في قبول الشهادات، والعمل بمقتضاه، فان رفضناه فكأننا نرفض الأمور التى تنبنى على الشهادات، وبهذا تتسرب الشكوك في القضايا الشرعية كلها، وتعم الفوضى في حياة الانسان.

177

يلزم عما تفضل الشيخ المودودى بأنه «لايمكن أن يعتبر علم الاسناد، والجرح والتعديل صحيحا بالكلية»، أن رفع القضايا إلى المحاكم الشرعية عبث لا يحتاج إليه، لأن قضاة الشريعة يقضون في جريمة السرقة بقطع اليد، وفي جريمة الزنا بالرجم بعد توفر نصاب الشهادة في كلتا الجريمتين، فان أوردت على قضائهم مثل هذه الشبه الخطيرة، والاحتالات البعيدة بأن قضاء هم ليس مصونا من النقص الفطرى، ولا يلزم منه أنهم حصلوا على معلومات صحيحة، ويمكن أن الشاهد كذب عليه، وهذا كله مع الاعتراف بأن القضاة بذلوا أقصى جهدهم في التحقيق في القضية، حسب حكم القرآن في قبول الشهادات في فان أوردت مثل هذه الشبه تتعظل شريعة الله عزوجل، ولاتنفذ أحكامها الشاعل وجه الارض، وتصدر جهود إقامة النظام الاسلامي هباء منثورا.

مما لا مجال للشك في أن المحدثين \_ رحمهم الله استنبطوا أصول الرواية من نصوص القرآن في قبول الشهادات، وعلى هذا قبلوا أقوال العلماء في رواة الحديث جرحا وتعديلا، وبنوا عليه بعد توفر الشهادة فيهم صحة الأحاديث وضعفها.

فان قيل: يمكن أنهم لم يحصلوا على معلومات صحيحة، لأنهم أناس ما كان لهم أن يتجاوزوا الحدود الفطرية لعلم الانسان».

يقال: بالله دونوا قانوناً جديداً للشهادة والرواية حتى يوثق به، ويعتمد عليه، والامجرد إيراد الشبه، وإثارة الشكوك في أمورالشريعة من غير تقديم الحلول المناسبة لها يعتبر تشكيكاً في أمر الله عزوجل، وأمر رسوله \_ عَيْنِهُ \_ مهما كانت النيّة خالصة. حتى لايكون أمره مثل فخرالدين الرازى الذى كان يعاب بايراد الشبه الشديدة، ويقصر في حلّها، حتى قال بعض المغاربة:

هيورد الشبه نقداً، ويخلّبها نسيئة (لسان الميزان: ٤ /٤٢٨ ـ طبعة الهند) هذا، وإن لم يعتمد على الاسناد، وعلى علم الجرح والتعديل في نقد الأحاديث بالكلية، فكيف تعرف الصحيحة من الضعيفة. وما هو الجزء الباقى الذى لفقدانه لا يعتمد على تصحيح المحدثين وتضعيفهم بالكلية.

فان كان هذا الجزء هو «الذوق السلم» الذي حصل عليه الفقهاء، لأجل تفقههم في الدين، ونظر هم في القرآن، وسيرة الرسول \_ عَلِيلَة \_ حسب قول الشيخ المودودي، فهو حاصل للمحدثين أيضا. (انظر لزيادة التوضيع التعليق رقم (١٢٨) الآتي.

نعم! ان هذه المادة جديرة بالاعتاد عليها إلى أن يستمدّ منها في تحقيق السنّة النبوية، وآثار الصحابة، وتُراعى مراعاة مناسبة. ولكن لا تليق أن يعتمد عليها اعتادا خاصا بالكلية. (١٣٧)

## يمجِّد الدراية ويقلّل أهمية الرواية:

ذكر الشيخ فيما مضى أهمية الدراية، وغفلة المحدثين عنها، وعاد مرّة ثانية إلى تمجيدها، وتقليل أهمية الرواية، ورميه إياهم بالاتكال عليها دون الدراية قائلا:

«آما وجهة النظر الفقهية (أي الحكم على صحة الحديث وضعف بعد النظر في متنه) فلم تكن لها كبير صلة بموضوعهم الأصلي، ولأجل هذا كانت هذه الوجهة تغيب عن أنظارهم كثيراً، وقلما كانوا يلقون على الرواية النظرة الفقهية (١٢٨)

(۱۲۷ ـ ۳۵۹/ ۱) التفهيمات (۱۲۷

۱۲۸) قرر الشيخ المودودى هنا أن «النظر الفقهى و« النظر الحديثى» شيئان يختلف أحدهما عن الآخر، وبالتالى ليس «الفقه»و« الحديث» بشي واحد (راجع التعليق ١٢٢، ١٢٣) والآننريدأن نعرف ماهو تعريف «الفقه» حتى نصل إلى أن المحدثين هل كان لهم نصيب منه أم لا؟

فالفقه \_ في الاصطلاح \_ هو: «العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» (حصول المامول من علم الأصول للنواب صديق حسن ص: ١ طبعة السلفية) وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص ١١ \_ طبعة دارالقلم ١٠٨٠ .م) وعلى هذا التعريف للفقه نراجع «صحيح البخارى»، فنجد أنه يورد الحديث الواحد في بعض الأحيان في عشرات المواضع تحت أبواب مختلفة وكتب مختلفة، لكثرة ما يحتوى عليه هذا الحديث من المسائل والاحكام.

فلو كان هم البخارى في صحيحه تجديد الاسناد فقط، لكفاه أن يورد الحديث في موضع واحد، وتخلّص من هذا الجهد العظيم الذى جعل كتابه «أصح كتاب بعد كتاب الله في الحديث. لأن الفقه لم يكن موضوعه الأصلي.

ولكن إيراده الحديث الواحد في مواضع مختلفة من كتابه يدل على أنه لم يرد بذلك تجديد الاسناد فقط، بل أراد أيضا أن يستنبط منه الأحكام الكثيرة، ويستخرج منه المسائل الوفيرة.

وهذا لم يحصل له إلالكفاءته في فقه الدين، بل بجدارته أيضا على تفقيه الآخرين. وكذلك الأمر في سائردوا وين السنة حسب قدرات جامعيها على استنباط المسائل بادراج الأحاديث تحت الأبواب الفقهية. وبالتالي حصل في أكثر الأحيان تصحيحهم لرواية لا تصلح للقبول كثيراً من ناحية المعنى، أو حصل عدم اعتبارهم برواية أخرى، تُرى صحيحة، نظراً إلى معناها. وليس هنا مجال لتوضيح هذا الجانب بالأمثلة....(١٢٩)»

ثم قال واتضح من هذا البحث أن من يردّ الحديث كلّيا على خطأ، كذلك أولئك الناس الذين اعتمدوا على الروايات فقط في الاستفادة من الحديث أيضاً ليسوا بمحفوظين من الخطأ. والمذهب الحق بينهما. وهذا هو المذهب الذي اختاره الأئمة المجتهدون. (١٣٠)

وترى في فقه الإمام أبي حنيفة الكثرة الكاثرة من المسائل تنبنى على الأحاديث المرسلة، والضعيفة، والمنقطعة، أو يستشهد عليها بحديث ضعيف الإسناد في مقابل حديث صحيح الإسناد، (١٣١) أو تنص الأحاديث

هذا، ولاشكأن الاسناد روح الحديث، بل الاسناد هو الحديث. قال عبد الله بن المبارك (۔ ۱۸۱ . هـ):

رالاسناد عندى من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء» (مقدمة صحيح مسلم مع شرح النووى (١/ ٨٧٠ ــ طبعة ثانية بيروت) وراجع التخريج المفصل لهذا القول في «مسألة العلووالنزول في الحديث» لابن طاهر المقدسي (ص ٤٤ ــ بتحقيقي. طبعة ابن تيمية بالكويت).

ولله در من قال: «العلم ما كان فيه قال حدثنا . وما سوى ذاك وسواس الشياطين اتضح من هذا التقرير جليًا أن المحدثين كل كانوا يهتمون بالأسانيد، كذلك لم تكن تغيب عن أنظارهم الوجهة الفقهية أيضا.

17) لو وضّح هذا الجانب بالأمثلة لجنّب كثيرا من الناس من الوقوع في الشبهات حول الحديث ولا يجوز لمسلم، فضلاأن يكون داعية إلى الاسلام مدافعاً عن حوزته أبداً، أن يثير الشبهات حول الأحاديث، ويتركها بدون أن يفنّدها تفنيدا كاملا.

(هذا المذهب الحق، يفتح مجالا لانكار الحديث، وبذلك صار فيسة لعلم الاعتدال، في البحث عن مسلك الاعتدال، وصدق عليه القول السائر: «فرّمن المطر وقام تحت الميزاب» (قد سئل الشيخ المودودي عن مثال لقبول الامام ابي حنيفة حديثا ضعيف الاسناد نظرا إلى معناه، وتركه حديثا صحيح الاسناد، فتفضل بالرق عليه قائلا: «ليس أمامي الآن ذلك المثال المطلوب، وأيضا يطول البحث من تقديم الأمثلة هكذا.» (التفهيمات: ١/٣٦٤، ٣٦٤) المتدال على مسلك الاعتدال) ورسائل ومسائل (١/٢٢١، ٣٢٣) لحس الأمرعند الأثمة حرجمهم الله في ترك الاحاديث الصحيحة، كما قرّر الشيخ المودوي، وأفي هم ذلك! بل الواقع كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية حرجمه الله في كتابه «رفع الملام عن الأثمة الأعلام». فمن يريد التفصيل في ترك الأثمة الأحاديث الصحيحة، وعذوهم في ذلك فليراجعه فانه مهم.

فيها على أمر، ويرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أمراً آخر..) (١٣٢)

## يعتبر الذوق معياراً على صحة الحديث:

بعد ما ذكر الشيخ موقف الإمام أبي حنيفة وأصحابه من الحديث، ذكر موقف الإمام مالك والإمام الشافعي أيضا، في أسلوبه الخاص. ثم قال:

«معاذ الله! ليس معنى ذلك أبداً أنهم كانوا ينحرفون عن قبول أى حديث بعد معرفتهم بصحته، بل الواقع أنه لم يكن مدار صحة الحديث لديهم على الإسناد فقط. وكان هناك «معيار آخر» أيضاً لاحتبار الحديث ونقده. فمتى اطمأنوا إلى حديث ما بأنه أقرب إلى الحقيقة، قبلوه، ولو كان مرجوحاً من وجهة نظر المحدثين الأصيلة. (١٣٣)

ما هو هذا «المعيار الثاني»؟(١٣٤) قد أشرنا إليه قبل هذا عدة مرات:

إن الرجل الذي ينعم الله عز وجل — عليه بنعمة «التفقه»، ينشأ فيه «ذوق خاص» بعد دراسة القرآن، وسيرة الرسول دراسة متأنية، تكون كيفيته مثل بصيرة «جوهري قديم» ينقد الجواهر على أدق الخصائص وأغمضها، ويكون نظره على النظام الكامل للشريعة الحقة من حيث الكل، ويعرف طبيعة هذا النظام. فمتى يرى الجزئيات، يهتدى ذوقه إلى معرفة أى منها تناسب طبيعة الإسلام، أو تخالفها.

ومتى يرى الروايات، يكون هذا الذوق أيضاً معياراً لردّها وقبولها.

۱۳۲) التفهيمات (۱/۳۰۰ - ۳۶۱)

١٣٣) هذا الكلام لادليل عليه كم تقدم في التعليق رقم (١٣١)

فإن قيل: إن مثاله حديث (المصراة) الذي رفضه بعض الفقهاء لعدم موافقته للقياس حسب زعمهم.

يقال: إن هذا القياس ليس قياسا اصطلاحيا، بل هو رأيهم الشخصى الذى نصبوه ضد الحديث النبوى الصحيح الموافق للقياس الصريح، كما فصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (٢ /٣٨، ٢١٦ \_ طبعة دارالجيل)، وابن حجر في «فتح البارى» (٤ /٣٦١ \_ طبعة السلفية).

١٣٤) إن كان الذوق معياراً لنقد الأحاديث، وهو معتبر في ردّ ها وقبولها، فما معنى أن الاثمام أبا حنيفة كان يقدم الحديث الضعيف على الرأى والقياس؟!

وما سبب تصريح الأثمة بالرجوع إلى السنة الصحيحة، وترك أقوالهم المخالفة لها، كما ذكره الشيخ المودودى نفسه في التفهيمات (١/٣٦٣ ــ ٣٦٤) وقال: «إن جميع الأثمة يقولون: إن من استبانت له سنة رسول الله ــ عَلِيلًة ــ يحرم عليه أن يقبل غيرها،

إن طبيعة الإسلام هي بعينها طبيعة الذات النبوية، فمن يفهم طبيعة الإسلام، ويقوم بدراسة الكتاب والسنة دراسة غائرة، يكون عارفا بطبيعة النبي \_ عَيْسَة \_ (١٣٥)، بحيث تشهد بصيرته بمجرد ما يرى الروايات أيّها من فعل النبي \_ عَيْسَة \_ وأيّها أقرب إلى السنة النبوية». (١٣٦)

## لا يحتاج إلى الإسناد كثيراً بعد الذوق:

حرّر الشيخ فقهاء الأمة من الالتزام بقواعد نقد الحديث المتبعة لدى المحدّثين، وسلّم لهم الحق الكامل أن يحكموا على الحديث بما شاؤوا من الصحة والضعف، حسب أذواقهم، بل أعطاهم «صلاحيات واسعة» أكثر من هذا، تجعل الدين ألعوبة كيلعب بها من يشاء وكيف يشاء. قال \_ رحمه الله \_ بعد الثناء على ذوق الفقهاء:

ولا يقتصر الأمر على هذا، بل المسائل التي لا ينص عليها الكتاب والسنة، يستطيع أن يقول فيها أيضاً، بأنه لو كانت المسألة الفلانية عرضت أمام النبي \_ عليه لله حكم فيها كذا وكذا.

۱۳۵) قال الشيخ محمد زكريا الكاندلوى ردّا على من تأثر بكتابات الشيخ المودودى: «...اقرؤا هذه المقالة البراقة للأستاذ المودودى، واقرؤ وها بعيدين من أى تحمس، ثم قولوا منصفين: أليست هذه المقالة تهدم علم الحديث؟

بل إنها تهدم دين الاسلام قاطبة، إذ أن مدار تفسير القرآن الكريم على الحديث وذخيرة الحديث عنده لا يعتمد فيها على كلام المحدثين في الاسناد، كا لايسمعها تباعهم في صحتها وضعفها ، بل الذي يطالع الكتاب والسنة بامعان، ولا تقل مدة مطالعته عن شهر، فهو يصبح عالماً بطبيعة الاسلام، ويتلاشى في «الطبيعة المحمدية»، وتفتى روحه في «الروح المحمدية»، فيصبح مدار الحديث على ذوقه، فلا يحتاج إلى الاسناد، فله أن يكم على حديث بالقبول، ردّه سائر الفقهاء والمحدثين، كما له أن يرفض حديثا اتفق على قبوله جميع المحدثين والفقهاء، لماذا كلّ ذلك؟! (الاستاذ المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره للكاندلوي (ص ٥٦ — ٥٧)

۱۳۷) التفهيمات (١/٣٦ - ٣٦١)

وذلك لأن روحه تفنى في الروح المحمدية، ونظرته تتحد مع البصيرة النبوية، ودماغه ينصهر في قالب الإسلام. فهو يرى ويتفكّر كا يريد الإسلام أن يُرى ويُتفكّر. بعد ما يصل الإنسان إلى هذا المقام، لا يحتاج كثيراً إلى الإسناد، وهو يستمدّ منه بالضرورة، ولكن حكمه على الحديث لا يتوقف عليه وكثيرا ما يأخذ حديثا محكوماً عليه بالغرابة، أو الانقطاع، أو حديثا مطعونا فيه بأى نوع من الطعون، لأن نظره الثاقب يطلع على «لمعان الجوهر» في ذلك الحجر المهجور. (١٣٧)

وربّما يعرض عن حديث مقبول، متصل السند، غير معلّ، ولا شاذ. لأنه يرى شراب المعنى الذي هو في ذلك الكوب الذهبي مناسباً لطبيعة الإسلام، وملائما لطبيعة النبي \_ عَلِيلًا \_)

#### ثم يقول \_ وهو يناقض نفسه بنفسه \_:

١٣٧) قال الشيخ محمد اسماعيل السلفي ما مُلخصه: «بالغ الشيخ المودودى في هذا الجزء من المقال في وصف الفقهاء بل تحلّى ... ههنا ... بحلة فضفا ضة بالشعر القادياني [أى استخدم الكلمات الفخمة مثل القادياني لاتبات مقصوده ... ولو كان ضعيفاً ... ولم يتقيد فيها باصطلاحات العلوم] في تعريف الفقية فقال: روحه تفنى في «الروح المحمدية»....»

وقال: «بعد ما يصل الانسان إلى هذا المقام لا يحتاج كثيرا إلى الاسناد....»

لا كلام في سمو مكانة الفقهاء، وعظم قدرهم، ورفعة شأنهم، ولكن كل ما قيل في الصفحات الأخيرة من «مسلك الاعتدال» عار عن الدليل، بل هو شعر محض. والحق أن الأمر في هذا كله يرجع إلى الاختلاف في منهج التفكير فقط، وإلا ليس هناك «جوهر» ولا «لمعانه».

ولم ينته الأمر إلى هنا، بل القصر الذي يناه الشيخ بطلعاته الشعرية أيضاً يهدمه بنفسه في الآخر حيث يقول:

«....وبما أن هذا الشيُّ ذوق محض، ولم ولن يندرج تحت أى ضابط. لأجل هذا مازالت فيه فسحة للاختلاف ولا تزال...» (التفهيمات: ١ /٣٦٢]

يتضح من هذا أن منهج تفكير الفقهاء أيضا ذوق، لا أصولى، فكيف يصير هذا «لمعان، الجوهر».

فليدلنا أحد، ماذا منحنا الشيخ في هذه الصفحات الثلاث عشرة من مقاله «مسلك الاعتدال»؟

ويسأله منكرو الحديث: ماذا أسدى فضياته الينا، بعد هذا القدر من الملام، وما هو الفرق بيننا وبينه ؟؟!!

(موقف الجماعة الاسلامية من الحديث: «الردعلى الجزء الثالث من مقال مسلك الاعتدال»)

روبما أن هذا الشيء ذوقي محض، ولم ولن يندرج تحت أى ضابط، لأجل هذا، مازالت فيه فسحة للاختلاف، ولا تزال. وعلى هذا، وقعت اختلافات كثيرة بين الأثمة المجتهدين في جزئيات المسائل، وليس من الضروري أن يتوافق ذوق شخص مع آخر بالكلية.(١٣٨)

وهذا هو السبب الذي لأجله اختلف أئمة المذهب الواحد فيما. بينهم في كثير من المسائل.)(١٣٩)

هذه هي خلاصة أفكاره نحو الحديث والمحدثين التي لم يرجع عنها، (۱٤٠) وهذه هي الشبهات التي أثارها حول الاسناد، وأما إشادته بالدراية وترجيحه إياها على الرواية، فجعل منكرى الحديث يستدلون به للدفاع عن موقفهم المعادي من السنّة.

١٣٨) وسيلة العلم با لأحاديث عندنا هو الاسناد. وهو خصيصة هذه الأمة دون غيرها. قال ابن المبارك: «الاسناد عندى ــ من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء»

وأما عند الشيخ فلوق المجتهد أيضا معيار نقد الحديث. وعرفنا من كلام الشيخ أن ذوق كل مجتهد ذوق كل مجتهد ضوابا، ولأجل هذا احتاج الأثمة إلى السنة، وصرّ حوا بالرجوع إليها، وترك أقوالهم لمخالفة لها (التفهيمات: ١ /٣٦٣)

فينشأ هنا سؤال: كيف يكون «الذوق» معيارا على السنة، وهو محتاج إليها؟ والذوق يختلف باختلاف الأشخاص، فذوق من يعتبر في نقد الحديث؟! وهذا السؤال يحتاج إلى الجواب، فهل من مجيب؟

۱۳۹) التفهيمات (١/٣٦٣ ـ ٣٦٢)

<sup>18)</sup> قد أصر مخلصوه على الرجوع عن مثل هذه الكتابات التي تقلّل أهمية الحديث، وتثير ضجّة في أوساط العلماء بالحديث، تعوّق سير الدعوة، ولكنّه دافع عن موقفه هذا بدون أى مبالاة، وحاول إقناع المعارضين له، من غير أن يطرأ أى تغيير في موقفه.

راجع «الاستدراك على مسلك الاعتدال» المطبوع في آخره.

وُرَسائل ومسائل، للشيخ المودودي (١ /٢١٩ ــ ٢٣٥ ــ ط سادسة ١٩٧٤.م باكستان)

حيث ردّ على أسئلة السائلين عن هذا الموضوع بعناوين مختلفة مثلا: «الحديث والفقه». و «حرية التحقيق في تحقيق الأحاديث، و «حرية التحقيق في نظام الجماعة الاسلامي»،وومكانة الاسناد والتفقه في تحقيق الأحاديث، وهذه الردود توكد ما قاله في مسلك الاعتدال تاكيدا، تا ما. ولأجل هذا الاصرار ردّ كثير من العلماء على موقفه من الحديث في كتب مستقلة،ومقالات عديدة كاسيأتي ذكرها إن شاء الله.

رأيه في صحيح البخاري:

إن كل من يحاول أن يقلّل أهمية الحديث النبوي في أعين المسلمين، وينال من ثقة المحدثين، يردّ أولا على أحاديث الصحيحين للبخاري ومسلم، فإنه يعرف إن نجح في تشكيك صحة أحاديثهما \_ وخاصة في أحاديث البخاري \_ فنجاحه في تشكيك دواوين السنة الأخرى أهون. «وذلك لأنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم عند الأمة، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم». (١٤١)

لقد وجه سؤال إلى الشيخ المودودي عن «أصح الكتب بعد كتاب الله» فقال: ولقد وجهت سؤالا أخيرا عن كون «صحيح البخاري» أصح الكتب بعد كتاب الله. والإ جابة عنه بالاختصار: ان ما وصل إلينا بأهم وأرقى وسائل العلم والمعرفة في العالم هو كتاب الله. وذلك لتواتر نقله عن آلاف من الناس.

ثم الكتاب الذي وضلت إلينا محتوياته بأسانيد معتبرة أشد الاعتبار هو «صحيح البخاري». وذلك لأن مؤلفه قام بتمحيص أسانيده أكثر من تمحيص أى مؤلف آخر، وهذا الحكم عليه بالصحة بناحية الإسناد فقط. وهو صحيح من هذا الجانب قطعاً.

أما نقد أحاديثه بالنظر إلى الدراية فقد أشرت آنفا(۱٤٢) إلى أنه لم يكن يتعلق بفن أهل الرواية إلى حد كبير.(١٤٣) ولهذا لا يصحّ الادعاء بأن تقبل جميع الأحاديث الواردة في «صحيح البخاري» كما هي، من غير النقد

المارف و (٤ /٢٥٥) النبوى (ص ١٥٨) نقلا عن العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «دائرة المعارف و (٤ /٢٥٥)

187) قال ما مُلخصه: «إن الدراية تتعلق بمحتويات الحديث، والرواية تتعلق كليا بالأسانيد. وان الخدمة التي قام بأدائها أهل الرواية هي جمع الأحاديث بأسانيد معتبرة فقط. أما أخذ ما فيها من المسائل فهو من مهمات أهل الدراية.» (رسائل ومسائل» (٢ /٣٨ — طبعة ثالثة ٩ ١٩٧٧م.

١٤٣) كلام الشيخ المودودي هذا لايختلف عن كلام المستشرق (غاسبتون وبت) الذي تقدم في التعليق رقم (٦٦) وعن كلام أحمد أمين في فجر لاسلام (ص٢١٧)

وراجع للردّ على هذه الفكرة الترهي وليدة قلة الاطلاع علىكتب علوم الحديث، التعليق رقم (٦٤)، حيث أثبت أن جهود المحدثين في نقد متون الحديث لا تقلّ عن جهود هم في نقد الأسانيد.

وليعلم أيضا بهذا الصدد أنه لا يلزم من صحة الرواية سنداً، أن تكون محتوياتها صحيحة من جميع النواحي، وجديرة بالقبول كما هي.)(١٤٥)

معروف أن علماء الحديث الفطاحل، وأساطين الجرح والتعديل قاموا بنقد أحاديث صحيح البخاري طبق أدق ما يمكن للإنسان من قواعد النقد، فوجدوها على مستواها، وصرحوا بأنه أصح الكتب بعد كتاب الله. وتلقته الأمة بالقبول.

وبعد هذا، الدعوة إلى نقده في هذا الزمن الزمن الذي كثر فيه

١٤٤) نشرت مجلة «المنبر» الأسبوعية (الصادرة في ٢٥ / شوال ١٣٧٤. هـ الموافق ١٧ ــ ٢٤ من يونيو ١٩٥٤.م ص ١٣، جلد ٧، عدد ٢٣ ــ ٢٤) خطابا للشيخ المودودي، وردفيه ما يلي:

إذا انتقد أحداليوم لأحاديث صحيح البخارى، لا يلام على مجرد نقده لها، إن كان طبق القواعد » (المودودية والأحاديث النبوية للشيخ عبد الله الأمر تسرى: ص ٢٦ \_ ط ثانية)

هذا، وذكر الشيخ عطاءالله حنيف (صاحب التعليقات السلفية على سنن النسائى) أن الشيخ المودودى ألقى محاضرة في قاعة «بركتِ على» بلاهور، تناول فيها والبخارى» وجامعه الصحيح بدون حاجة، وقال فيه قولا بكل صراحة، يقلّل أهمية هذا الكتاب الأساسى للاسلام، ويشكّك في صحة أحاديثه (مقدمة «موقف الجماعة الاسلامية من الحديث: ص ٢٦ مقدمة)

ويذكر أن الشيخ المودودي قال في المحاضرة المذكورة:

«لا يستطيع أى رجل شريف، أن يدّعى أن جميع أحاديث صحيح البخارى صحيحة (إضاحة الحق للأستاذ عبد الحق الهاشمى القريشى: ص ٧٩ ــ مقال الشيخ محمد يونس الدهلوى) وقال كاتب المقال: «إن صحت نسبة هذا القول إلى الشيخ المودودى فهوأشبه بقول المرزاغلام أحمد القادياني المكذاب: كل يقبلنى الاذرية البغابا،

وزد إلى ذلك أن محاضرة الشيخ المودودى هذه، كانت دفاعا عن السنة، وللردّ على منكرى الحديث، إذنش مجلة «طلوع إسلام» مقالا لرفض السنة. ولكن الأسف أن هذه المجلة استغلّت محاضرته في تأبيد موقفها المعادى من السنة. (إضاحة الحق: ص٦) راجع مجلة «الاعتصام» الصادرة (٢٧/ مايو — ٣/ يونيو ١٩٥٥ .م) للردّ على محاضرة الشيخ المودودى مفصلا.

١٤٥) «الرسائل والمسائل» (٢/ ٤٣ \_ ٤٤ = طبعة ثالثة ١٩٧٩ م بدلهي)

المغرضون، وقلَّ فيه العلماء المخلصون أمر عجيب، كم كنت أتمنى أن لو لم يصدر مثل هذا الكلام من مثل الشيخ المودودي ــ رحمه الله ــ .

11

# أصول المحدثين في نقد الأحاديث

من أصول أهل العلم بالسنة أنه إذا كان رواة الحديث حفاظا عادلين، وإسناده متصلا إلى منتهاه، ومتنه خاليا من الشذود، والعلّة، يعتبر الحديث صحيحا، لأن الحديث الصحيح عندهم هو:

«ما رواه عدل، تام الضبط، متصل السند، غير معل ولا شاذ.» (١٤٦) نظرة واحدة في هذا التعريف توضّح أن من شروط الصحيح عند المحدثين، «الضبط» و «العدالة» وهما يتعلقان بالراوي؛ و «الاتصال» خاصّ بالسند، وعدم «الشذوذ» وعدم «العلّة»، يشتركان بين المتن والإسناد.

ولم تكن هذه الشروط الجامعة للراوي، والمروي، والإسناد لدى المحدثين إلا لتطبيقها، ومراعاتها في الحكم على صحة الحديث. وأيضاً ما كان ظاهر اتصال السند، وعدالة الراوي، يمنعان المحدثين أبداً، من البحث في متن الحديث. وكُتُبُ «علل الحديث» أكبر شاهد على ذلك. (١٤٧)

ولقد سبَّب هذا التمحيص الدقيق للسنّة نشأة مصطلح الحديث الذي يحتوى على علم الحديث رواية ودراية، وعلم الجرح والتعديل، وعلم تأريخ الرجال، والناسخ والمنسوخ، وعلل الحديث، وغريب الحديث، وما إلى ذلك.

وهذا يلقى الضوء الكافي على أن الأحاديث ليست كما يتصور المعترضون على السنة النبوية، أو كما يريد بعضنا من الشهرة بنقد الأحاديث بغير علم بأصول النقد ورجاله، أو كما يتصور من كانت ثقافته أجنبية عن السنة النبوية، فيستسيغ رد بعض الأحاديث التي لا تتفق مع الأفكار

راجع «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ١٠ ـ طبعة نور الدين عتر)، و «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص ٢١ ـ مع الباعث)، و «نزهة النظر» لابن حجر (ص ٢٩ ـ طبعة النمنكاني) «وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (١ /٦٣ ـ طبعة عبد الوهاب)، و «قواعد التحديث» للقاسمي (ص ٧٩ ـ طبعة البيطار).

العديل، ولا يخفى على من له إلمام بكتب العلل، أنها لا تبحث في الصحة والضعف، والجرح والتعديل، بل كم قال الحاكم النيسابورى في «معرفة علوم الحديث» (ص ١١٢) تبحث في (أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فان حديث المجروح ساقط، وعلّة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، أن يحدّثوا بحديث له علّة، فيخفى عليهم علمه) راجع «السنة المفترى عليها» (ص ٧٣ — ٧٠)

الغربية، أو الشرقية، دون أدنى جهد وبحث في هذه العلوم للوصول إلى الحقيقة. (١٤٨)

۱٤۸) «السنة المفترى عليها» (ص ٦٧)

# مدى حرّية نقد الأحاديث لدى الشيخ المودودي

يرى الشيخ المودودي \_ رحمه الله \_ حرية التحقيق وصراحة النقد في النظام الإسلامي، ولا يختلف اثنان في أنه يطالب بها كل مسلم يريد الالتزام بالإسلام. ولكن إذا وصلت الدعوة إلى النقد والتحقيق إلى أن لا يتقيد الأنسان حتى في المجالات التي هي خارجة عن تخصصاته، ويمارس حقه في النقد والتمحيص حتى في أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول على مر الدهور وكر العصور. فلا يبقى إلا أن تنشأ الفوضى في مسلمات الدين، وأمور الشريعة.

أما نقد الأحاديث الصحيحة من جديد، في هذا الزمن الذي لا يفرق علماؤه بين الرطب واليابس، فلا داعي له إلا بعد أن يعلن عدم الشقة بجهود المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها كليا، ثم يلعب بها من يشاء، وكيفما يشاء، ويرد الحديث نظراً إلى متنه، أو اعتاداً على فهمه الحالص للدين، أو لمخالفته للدراية والتفقه. (١٤٩)

قال الشيخ \_ وهو بصدد الرد على السوال عن توضيح الفرق بين الرواية والدراية \_:

(في الحقيقة أن سوء التفاهم الذي ابتليتم به، هو أنكم تحسبون أني أرجّع التفيّقه على الحديث، أو أعتبرهما متساويين، والأمر ليس كذلك. (١٥٠٠)

بل الواقع أن الرواية المنسوبة إلى النبي \_ عَلِيْكُم \_ تَكُونُ نَفْسُهَا مُوضِعُ البحث والدراسة من حيث صحة نسبتها إلى النبي \_ عَلِيْتُم \_.

كل رواية صحّحها المحدثون بحكم إسنادها، تعتبر \_ عندكم \_ حديث النبي \_ عَلِيْلَةٍ \_ وجوباً، ولكنّه لا يجب عندي، لأني لا أرى صحة

ولا يَخفَى أن وضع الرواية والدراية في مرتبة واحدة، مذهب المعتزلة (الإضاحة ٣٢)

١٤٩) راجع التعليق رقم (١١٧)

<sup>(10.</sup> لا) بل الأمركذلك، أن الشيخ نفسه قال في آخر هذا الكلام: «إذا رأى أحد في هذا الباب التساوى بينهما ماارتكب جريمة، وكذلك إذا رجّع إحداهما على الأخرى أيضا لم يرتكب جريمة »راجع التعليق رقم (١٥٥). وقال أيضا في (رسائل ومسائل: ١ /٢٢٢): «إن إسناد الحديث، وتفقه المجتهد لا يترجّع احد هما على الأخر مطلقا....»

الإسناد دليلا لازما على صحة المتن، والإسناد ليس \_ عندي \_ وسيلة واحدة للعلم بصحة الحديث، (١٥١) بل هو أحد الطرق التي يحصل بها الظنّ الغالب، في كون الرواية حديثَ النبي \_ عَلِيلًا \_ . (١٥٢)

فيجب عندنا أن ينظر في المتن، ويراعى فهم الدين (١٥٢) الذي حصلنا عليه، من جهة العلم الكلي بالكتاب والسنة، ويلقى النظر على السنة التي لها صلة بالحادث، وثبتت بطريق أقوى.

هذا إضافة إلى نواج عديدة أخرى(١٥٥)، لا يمكن أن ننسب أى حديث بدون مراعاتها، إلى النبي \_ عليه \_ ).(١٥٥)

لم يصرّح الشيخ المودودي بتلك النواحي العديدة الأخرى، التي بدون مراعاتها لا يمكن أن ينسب حديث إلى النبي \_ علياً فيها على الأحاديث الاطلاع عليها من خلال دراسة كتاباته التي يردّ فيها على الأحاديث

<sup>101)</sup> غض الطرف في هذا التقرير عن جهود المحدثين في تمحيص الروايات من طرق متعددة، غير الاسناد.

<sup>(</sup>١٥٢) إذا لم يحصل بجهود المحدثين الجبارة في نقد الحديث وتمحيصه تمحيصا دقيقا إلا الظن الغالب، فعلى المهتمين باللغات أن يشطبوا لفظة «اليقين» من معاجم اللغات وقواميسها لأن المحدثين قاموا في هذا المجال بأقصى ما يمكن من الجهد البشرى \_ كما اعترف به الشيخ نفسه \_ وهم لم يكونوا مطالبين أكثر من ذلك (لا يكلف الله نفساً إلاوسعها) ولا أدرى بعد هذا من يقوم بجهد يفوق الحدود البشرية حتى ينني عمله على «اليقين»؟!!

١٥٣) لا أدرى فهم من يعتبر؟ أفهم الفقهاء؟ فهو يختلف اختلافا تاماً في مسألة واحدة،أم فهم المحدثين؟ فهو منهم عندكم بالبساطة، والقشر بدون اللب.أم فهم المعتزلة لأنهم أصحاب «العقول الصريحة»؟ ولكن لايرضى به جمهور طوائف المسلمين.

الله الله عرفنا ممامضي من جهود المحدثين المتنوعة في نقد الأحاديث بأنهم تطرفوا إلى كل ناحية من نواحي نقد الحديث وتمحيصه، ولكن الشيخ، مع الاعتراف بفضلهم، لا أدرى لماذا يصرّ أن يقول قولا لادليل عليه من الصحة والواقع.

<sup>(</sup>١٥٥) ورسائل ومسائل) (١ / ٢٣٣) وزاد الشيخ المودودى: وفليس الحلاف بيننا وبينكم في أنه هل يتساوى حديث الرسول واجتهاد المجتهد أم لا؟ بل الحلاف في الواقع، في أن رأى المحدث بحكم الرواية، ورأى المجتهد بحكم الدراية يتساويان في ردّ الروايات وقبولها، واستنباط الأحكام منها أم لا؟ ورأى أيهما يرجّح؟

إذا رأى أحد في هذا الباب التساوى بينهما ما ارتكب جريمة، وكذلك إذا رجّع إحداهما على الأخرى لم يرتكب جريمة....»

الصحيحة، وهي تتلخص في النقاط التالية:(١٥٦)

- \* مخالفة الحديث العقل والذوق.
  - \* مخالفته القرآن.
  - مخالفته الوقائع التأريخية.
  - \* تعارض الأحاديث فيما بينها.

هذا، ولا يفوتني أن أقول أن رفض الأحاديث الصحيحة \_ التي ظاهرها يتعارض مع القرآن، أو الأحاديث الأخرى، أو العقل، أو التأريخ \_ اعتهاداً على هذه الأمور، ينشأ عن قلة الاطلاع على ما كتبه علماء الأمة في مشكل الأحاديث والآثار، وعن العجز عن التوفيق فيما بينها، ويرجع إلى عدم الشقة بجهود المحدثين، وإلى تأليه العقول والأذواق إزاء الأحاديث الصحيحة.

واليكم الآن بعض الأحاديث الصحيحة التي رفضها الشيخ المودودي تطبيقاً لهذه القواعد:

<sup>107)</sup> هذه هى النقاط التى تشبث بها منكروا الحديث قديما وحديثا للرد على الأحاديث الصحيحة كا ذكرها الشيخ المودودى نفسه في (التفهيمات: ١ /٣٥٤). والفرق بينه وبينهم هوالفرق ما بين الرد الجزئ، والرفض الكلى، لأنهم يعممون هذه القواعد، ويجعلونها معيارا على السنة، والشيخ يرد بها بعض الأحاديث الصحيحة وقد قال بعد ذكر هذه النقاط، وهو بصدد الرد على منكرى الحديث \_ «يستدلون بهذه الأفراد على رفض المجموعة الحديثية كلها، وهذا أشبه بالاستدلال بشرور عدة أفراد من الجماعة، على شرور الجماعة كلها» (التفهيمات: ١ /٣٥٤)

### حدیث «الکذبات الثلاث»

عن أبي هريرة — رضي الله عنه — أن رسول الله — عَلَيْكُم — قال: «لم يكذب إبراهيم النبي — عليه السلام — قطّ، إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله عقوله: (بل فعله كبيرهم هذا).

وواحدة في شأن «سارة»، (۱۰۷) فإنه قدم أرض جبّار، ومعه سارة، \_\_ وكانت أحسن الناس \_\_(۱۰۸) فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي، يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أحتى، فإنك أختى في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك.

فلما دخل أرضه، رآها بعض أهل الجبّار، أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها، فأتى بها. فقام ابراهيم — عليه السلام — إلى الصلاة، فلمّا دخلت عليه، لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضةً شديدةً.

فقال لها: ادعى الله أن يطلق يدي، ولا أضرّكِ. ففعلت، فعاد، فقبضت أشدَّ من القبضة الأولى. فقال لها مثل ذلك. ففعلت، فعاد، فقبضت أشدَّ من القبضتين الأوليين. فقال: ادعى الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرّك. ففعلت. وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنّك أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضى، وأعطها «هاجر».

قال: فأقبلت تمشى فلمّا رآها إبراهيم \_ عليه السلام \_ انصرف.

<sup>10</sup>٧) قال العلماء: والواحدة التي في شأن «سارة» هي أيضا في ذات الله لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة، وإنما خص اثنتين بأنهما في ذات الله تعالى، لكون الثالثة تضمنت نفعاله وحظًا مع كونها في ذات الله تعالى (شرح صحيح مسلم للنووى: 172 ــ ١٢٥ ــ طبعة دارالفكر برروت)

وفي رواية الأعرج عن أبى هريرة في آخر البيوع من صحيح البخارى (٤ /٤١٠ \_\_ ١٤٠): دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، (فتح الباري: ٦ /٣٩٢)

فقال لها: مَهْيَمْ (١٥٩)؟ قالت خيراً. كفّ الله يد الفاجر، وأخدم خادماً. قال أبو هريرة: فتلك أمّكم (١٦٠) يا بني ماء السمّاء»!(١٦١)

١٥٩) أي ما شأنك، وما خبرك. ويقال أن الخليل أوّل من قال هذه الكلمة -

١٦٠) كأن أبا هريرة حاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر الأجل رعى دوابّهم. فنيه تمسّك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل.

وقيل: اراد بماء السماء زمزم لأن الله انبعها لهاجر، فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها. قال ابن حبان في صحيحه: كل من كان من ولد اسماعيل يقال له ماء السماء، لأن إسماعيل ولد هاجر، وقد رُتي بماء زمزم، وهي من ماء السماء.

وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبهم، وصفائه، فاشبه ماء السماء وعلى هذا فلا متمسك

وقيل: المراد بماء السماء عامر ولدعمروجد الأوس والخزرج، قالوا: إنماسمّى بذلك لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطر. (فتح البارى: ٣٩٤/٦)

(١٦١) صحيح البخارى (٤ / ٤١٠ ــ ٤١١ = البيوع /باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه) و (٥ / ٣٨٨ الأنبياء /واتخذ الله و (٥ / ٣٨٨ الأنبياء /واتخذ الله البراهيم خليلا) من طريقين. و (٩ / ١٣٦ = النكاح / اتخاذ السرارى) و (١٢ / ١٣٣ = الاكراه / إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حدّ عليها) وصحيح مسلم رقم (٢٣٧١) واللفظ له ــ. وسنن أبي داود رقم (٢٢١٢)، وجامع الترمذي (٣١٦٥)

(فائدة): قدورد ذكر (الكذبات) صراحة أو إشارة، على لسان إبراهيم ــ عليه السلام ــ في حديث الشفاعة الطويل، الذي هو موجود في أكثر دواوين السنة.

# آراء العلماء في تأويل هذا الحديث:

\* قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) في تفسير قوله (بل فعله كبيرهم هذا):[الأنبياء: ٦٣]

وقد زعم بعض من لا يصدّق بالآثار، ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام أن معنى قوله (بل فعله كبيرهم هذا) إنما هو: «بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم». أى إن كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كبيرهم هو الذي كسرهم.

وهذا قول خلاف ما تظاهرت الأخبار عن رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات...

وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره، أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به، ويحتج به عليهم، ويعرفهم موضع خطئهم، وسوء نظرهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإحوته (أيتها العير انكم لسارقون) [يوسف: ٧٠] ولم يكونوا سرقوا شيئا.»(١٦٢)

\* وقال ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ . هـ):

«رجاء الرخصة في المعاريض، وقيل: إن فيها عن الكذب مندوحة. فمن المعاريض قول إبراهيم ــ عليه السلام ــ في امرأته: «إنها أختى»، يريد أن المؤمنين إخوة...(١٦٢)

\* وقال نظام الدين حسن بن محمد القمى:

«... أما قوله لسارة: إنها أختى، فالمراد أنها أُخته في الدين. فلم يكن

۱۹۲۱) «تفسير الطبرى المسمى بجامع البيان في تفسير القرآن» (۱۷ / ۳۰ ـــ ۳۱ ــ دارالفكر بيروت ۱۹۷۸ . ميوتفسير الماوردى (۳ / ٤١٨ ــ ٤١٩ ــ طبعة وزارة الأوقاف بالكويت) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ۳۰ ــ طبعة مصر ۱۹۶۲ .م

وقتئذٍ على وجه الأرض مسلم سواهما.»(١٦٤)

\* وقال أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت ٥١٦ . هـ) بعد تأويل هذه الأمور الثلاثة:

«وهذه التأويلات لنفي الكذب عن إبراهيم. والأول هو الأولى للحديث فيه.

ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقصد الصلاح، وتوبيخهم، والاحتجاج عليهم، كما أذن ليوسف حتى أمر مناديه، فقال لإخوته (أيتها العير إنكم لسارقون) ولم يكونوا سرقوا. (١٦٥)

« قال محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ . هـ): «قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى، فالأنبياء معصومون منه. وأما ما لا يتعلق بالبلاغ، ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف.

قال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ، لا يتصوّر وقوعه منهم، سواءً جوزنا الصغائر منهم، أو عصمتهم منه أم لا، وسواء قلّ الكذب أو كثر. لأن منصب النبوّة يرتفع عنه، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم.

وأما قوله \_ عَلَيْهِ \_ : «ثنتين في ذات الله تعالى، وواحدة في شأن سارةً ومعناه: أن الكذبات المذكورة هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع وأما في نفس الأمر فليس كذباً مذموماً، لوجهين:

أحدهما: أنه ورّى بها، فقال في سارة: أختي في الإسلام. وهو صحيح في باطن الأمر. والوجه الثاني: أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين، وقد الفق الفقهاء على أنه لوجاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا، وسأل عن ذلك،

۱٦٤) «تفسير غرائب القرآن» المطبوع على هامش تفسير الطبرى (١٧/ ٣٣) ١٦٥) «معالم التنزيل» المطبوع على هامش تفسير الخازن (٤/ ٢٩٩سـ دارالفكر بيروت ١٩٧٩م

وجب على من علم ذلك إخفاؤه، وإنكار العلم به. وهذا كذب جائز، بل والجب لكونه في دفع الظالم، فنبّه النبي \_ عليه الله على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم.

قال المازري: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كونها كذبا، قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله \_ عليها فلا يمتنع لورود الحديث به. أما تأويلها فصحيح لا مانع منه (١٦٠)

\* وقال علاء الدين علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن (ت ٧٢٥ . هـ): «... فكل هذه الألفاظ صدق في نفسها، ليس فيها كذب. فإن قلت: قد سمّاها النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ كذبات بقوله: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات.»

وقال في حديث الشفاعة: «ويذكر كذباته.» قلت: معناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقّا في الباطن، إلا هذه الكلمات.

ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم ــ عليه السلام ــ منها بمؤاخذته بها.»(١٦٧)

\* قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ . هـ):

«فالكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلما، أو كافراً، برّا أو فاجراً، ولكن الافتراء على المؤمن أشدّ، بل الكذب كله حرام. ولكن تباح عند الحاجة الشرعية «المعاريض»، وقد تسمّى كذبا. لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يضهمه المخاطب. فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض.

وإن كان على ما يعنيه، ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه «المعاريض». وهي كذب باعتبار الإفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية

۱۹۲۱) شرح صحیح مسلم للنووی (۱۵ /۱۲۶ دارالفکر بیروت ۱۹۷۸.م ۱۹۲۷) «لباب التأویل فی معانی التنزیل» المعروف بتفسیر الخازن (٤ /۲۹۹)

السائغة. ومنه قول النبي \_ عَلَيْكُ \_ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ... وهذه الثلاثة معاريض. (١٦٨)

\* وقال شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ): «قال شيخنا \_ يعني ابن تيمية \_ رضي الله عنه:

والذي قيست عليه حيل الربوية وليست منه نوعان: أحدهما: «المعاريض»، وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز، يقصد به معنى صحيحاً، ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر، فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين لغويتين، أو عرفيتين، أو شرعيتين، أو لغوية مع احداهما، أو عرفية مع إحداهما، أو شرعية مع إحداهما، فيعني أحد معنييه، ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك، وإما لكونه دلالة الحال تقتضيه، وإما لقرينة حالية، أو مقالية، يضمها إلى اللفظ.

أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهراً في معنَى، فيعني به معنى يحتمله باطناً: بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، أو ينوى بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد.

أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به، أو غفلة منه، أو جهل، أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته.

فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل: «هذه أختي» وقول النبي \_ عليه في \_ : «نحن من ماء». وقول الصديق \_ رضي الله عنه \_ «هاديني يهديني السبيل» ومنه قول عبد الله بن رواحة: «شهدت بأن وعد الله حق» الأبيات. أوهم امرأته القرآن.

وقد يكون واجباً إذا تضمّن دفع ضرر يجب دفعه، ولا يندفع إلا بذلك. (١٦٩)

۱٦٨) مجموع فتاوى شيخ الاسلام (٢٨ /٣٢٣ ــ تصوير الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ) ووالجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، له ايضا (٤ /٢٨٧ ــ ٢٨٨ ــ طبعة المجد) ١٦٩) إعلام الوقعين عن رب العالمين (٣ /٢٣٤ ــ ٢٣٥ ــ دارالجيل)، و «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم (٢ /١١٢ ــ ١١٣ ــ دارالمعرفة بروت)

\* وقال أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤. هـ) «أما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا... فهو مخرّج في الصحاح والسنن من طرق. ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يُذَمّ فاعله، حاشا و كلّا، ولمّا.

إنما أطلق الكذب على هذا تجوّزا، وإنما هو من المعاريض في الكلام، لقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»(١٧٠)

\* وقال أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢. هـ):

\* قال ابن عقيل: دلالة العقل ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به، ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه.

وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع. وعلى تقديره، لم يصدر ذلك من إبراهيم \_ عليه السلام \_ يعني إطلاق الكذب على ذلك، إلا في حال شدّة الخوف لعلو مقامه. وإلا فالكذب المحض في تلك المقامات يجوز. وقد يجب لتحمل أحفّ الضررين دفعاً لأعظمها.

أما تسميته إياها كذبات، فلا يريد أنّها تذمّ، فإن الكذب، وإن كان قبيحا مخلّا، لكنّه قد يحسن في مواضع، وهذا منها. (١٧١)

١٧٠) وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٤ /١٣ ــ دارالمعرفة بيروت) تفسير آية (فقال انى مقيم) سورة الصافات.

۱۷۱) فتح البارى بشرح صحيح البخارى (٦/ ٣٩٢ السلفية)

\* وقال بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ـــ ٥٥٥. هـ):

«أما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قاله الماوردي.
أما الكذب ما طريقه البلاغ عن الله عز وجل، فالأنبياء عليهم الصلاة
والسلام معصومون عنه. أما غيره فالصحيح امتناعه، فيؤول ذلك بأنه
كذب بالنسبة إلى فهم السامعين، أما في نفس الأمر فلا.» ثم ذكر تأويل
الأمور الثلاثة، ونقل اتفاق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في
بعض المقامات. (١٧٢)

\* ونقل جلال الدين السيوطي (ــ ٩١١ . هـ) هذا الحديث، وحديث الشفاعة بدون أن يذكر شيئاً من التعقيبات التي تدلّ على ضعف هذه الرواية أو كذبها. (١٧٣)

\* وقال أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ــــ ٩٢٣. هـ) وهو بصدد شرحه لهذا الحديث:

«وقد اتفق الفقهاء فيما لو طلب ظالمٌ وديعةٌ عند إنسانٍ، ليأخذها غصبا، وجب على المودّع عنده أن يكذب بمثل أنه لا يعلم موضعها بل يحلف على ذلك.

ولما كان ما صدر من الخليل \_ عليه السلام \_ مفهوم ظاهره خلاف باطنه أشفق أن يؤاخذ به لعلو حاله، فإن الذي كان يليق بمرتبته في النبوة والخلّة، أن يصدع بالحق، ويصر ح بالأمر كيفما كان. ولكنه رخص له فقبل الرخصة.

ولذا يقول عند ما يسئل في الشفاعة: إنما كنت خليلا من وراء وراء...»(١٧٤)

۱۷۲) عمدة القارى شرح صحيح البخارى (١٥/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩) طبعة الادارة المنيهة. ۱۷۳) الدر المنثور في التفسير بالما ثور للسيوطى (٥ /٦٣٧ ـ ٦٣٨) دارالفكر بيروت ١٩٨٣م ۱۷٤) إرشاد السارى للقسطلاني (٥٠/٣٤٧) طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

وقال ملا على القاري (ـــ ١٠١٤ هـ) بعد ما ذكر قول المازري
 المتقدم في ضمن كلام الإمام النووي:

«ووافقه شارح من علمائنا حيث قال: إنما سمّاها كذبات، وإن كانت من المعاريض لعلو شأنهم عن الكناية بالحق، فيقع ذلك موقع الكذب عن غيرهم. أو لأنها لما كانت صورتها صورة الكذب سمّيت كذبات.)

\* وقال الإمام محمد بن على الشوكاني (- ١٢٥٠. هـ) في تفسير قوله تعالى (إني سقيم): «... وهذا تورية وتعريض، كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أحتى، يعنى أحوة الدين....»(7)

هذه هي أقوال بعض الجهابذة من علماء الحديث والتفسير في شرح هذا الحديث، الذين نذروا حياتهم لخدمة الكتاب والسنة، ولم يصعب أبدأ فهمه عليهم، حتى يشكوا في صحته، أو يعدّوه من الإسرائيليات المهملة اللاغية الخرقاء!!!

### شبهات الرازي حول هذا الحديث:

كان فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٦٠٦ . هـ) من أكابر المتكلمين الذين لبسوا الكلام بالفلسفة، فوقعوا فيما لا تحمد عقباه. (۱۷۷)

وكان الرازي يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثمّ يورد مذهب أهل السنّة والحق على غاية من الوهاء.

وكان يعاب بإيراد الشبه الشديدة، وتقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبه نقداً، ويُخلّيها نسيئة. (٧٧٠)

۱۷۵) مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع (٥/٣٢٩ ، ٣٣٠) طبعة دار إحياء التراث. ١٧٦) وفتح القدير ، الشوكاني (٤/١٠١) طبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٤ ، م

١٧٧) مجموع فتاوى شيخ الاسلام (٤ /٦٢ – ٦٣)

١٧٨) السان الميزان، لابن حجر (٤ /٢٨٤) \_ طبعة الهند ١٣٣٠ هـ

وذكره الذهبي فقال: «الفخر بن الخطيب، صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات لكنّه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرةً، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا.»(١٧٩)

قال الرازي نفسه: «وأما الكتب التي صنّفتها، واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضّل والإنعام، وإلا فليحذف القول السيّ، فإني ما أردت إلا تكثير البحث، وشحذ الخاطر، والاعتاد في الكل على الله.»(١٨٠)

من هذه التشكيكات إثارته الشبهات حول حديث «لم يكذب إبراهيم \_ عليه السلام \_ إلا ثلاث كذبات» الذي رواه أصحاب الصحاح والسنن. ولعلّه هو أوّل من (١٨١) ثقل عليه فهم هذا الحديث ودعا إلى رفض هذه الرواية، بكلام مضطرب، لأن فيها نسبة الكذب إلى إبراهيم \_ عليه السلام \_. وقال : اللناس فيه قولان: (أحدهما): وهو قول كافة المحدثين أنه ليس بكذب. (القول الثاني): وهو قول طائفة من أهل الحكايات أن ذلك كذب، واحتجوا بما روى عن النبي \_ عَيْسَةً \_ أنه قال: «لم يكذب إبراهيم الا ثلاث كذبات ، كلها في ذات الله تعالى قوله الني سقيم ، وقوله وبل فعله كبيرهم هذا ، وقوله في سارة «هي أختى».

وفي خبر آخر: «إن أهل الموقف إذا سألوا إبراهيم الشفاعة قال: إني كذبت ثلاث كذبات...»

ثم قرَّروا قولهم من جهة العقل، وقالوا: «الكذب ليس قبيحا لذاته، فإن النبي \_ عَلَيْكُ \_ إذا هرب من ظالم، واختفى في دار إنسان، وجاء الظالم، وسأل عن حاله، فإنه يجب الكذب فيه.

وإذا كان كذلك فأي بعد في أن يأذن الله تعالى في ذلك لمصلحة لا يعرفها إلا هو.

۱۷۹) «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٣٤٠ ـ طبعة البجاوى) وقد عاب تاج الدين السبكى على الذهبي ذكر هذا الرجل في الميزان (طبقات الشافعية: ٥/٣٦ ـ دارالمعرفة بيروت) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥/٣٨)

<sup>(</sup>١٨١) وأخيراً تلقّفه الشيخ المودودي فوقع فيما وقع فيه الرازي من التشكيك في هذه الرواية.

واعلم أن هذا القول مرغوب عنه.

وأما الخبر الأول، وهو الذي رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة، ويأذن الله تعالى فيه، فليجوّز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه، وفي كل ما أخبر الله تعالى عنه. وذلك يبطل الوثوق بالشرائع، وتطرق التهمة إلى كلها.

فإن ذلك الخبر لو صحّ فهو محمول على المعاريض، على ما قال ــ عليه السلام ــ: ﴿ إِن فِي المعاريض لمندوحة عن الكذب،

فأما قوله (إني سقيم، فلعله كان به سقم قليل.

وأما قوله (بل فعله كبيرهم هذا) فقد ظهر الجواب عنه، (وذكر سبعة أقوال في تأويله).

وأما قوله في سارة وإنها أختي و فالمراد أنها أخته في الدين إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره (١٨٢) من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء \_ عليهم السلام \_ فحينتذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق. (١٨٢)

\* وذكر الرازي في تأويل قوله وفسطر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، [الصافات:٨٨-٨٩] ثمانية أوجه. وقال في والوجه السابع، «قال بعضهم: ذلك القول عن إبراهيم \_ عليه السلام \_ كذبة. ورووا فيه حديثا عن النبي \_ عليه إلا ثلاث كذبات.»

١٨٢) هذا الذي تقرّر مما مضى من أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث، ولكن الرازي يتنافر من عبرد لفظ الكذب، فينصّ على رفص هذه الرواية بدون النظر في نتيجته.

۱۸۳) التفسير الكبير للرازى (۲۲ /۱۸۵ - ۱۸٦، الطبعة الأولى) تفسير سورة الأنبياء. آية (قال بل فعله كبير هم هذا).

قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يُقْبَل لأن نسبة الكذب إلى إبراهم لا تجوز

فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟

فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي، وبين نسبته إلى الخليل \_ عليه السلام \_ كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى.

ثم نقول: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذبا، خبراً شبيهاً بالكذب.؟!(١٨٤)

وقد رد شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣. هـ) على هذه المقالة فقال ـ وهو ينقل كلام ابن عقيل المتقدم في تأويل ابن حجر لهذا الحديث ــ:

«على كل تقدير فلم يصدر من إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام \_ إطلاق الكذب على ذلك \_ أى حيث يقول في حديث الشفاعة: «وإني كنت كذبت ثلاث كذبات \_ إلا في حال شدّة الخوف لعلو مقامه، (١٨٥) وإلا فالكذب في مثل تلك المقامات يجوز. وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما. «وأما قول الإمام فخر الدين الرازي:

«لا ينبغي أن ينقل هذا الحديث لأن فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم، وقول بعضهم له: فكيف يكذب الراوي العدل؟ وجواب الإمام له، بأنه لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي، وبين نسبة الكذب إلى الخليل، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى.»

فليس بشئ، إذ الحديث صحيح ثابت، وليس فيه نسبة محض الكذب إلى الخليل. وكيف السبيل إلى تخطئة الراوي مع قوله (إني سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم هذا)، وعن سارة (أختي) إذ ظاهر هذه الثلاثة بلا ربع غير مراد. (١٨٦)

١٨٤) التفسير الكبير (٢٦ /١٤٨ - تفسير آية (إني سقيم) سورة الصافات.

۱۸۵) راجع «فتح الباری» (٦ /٣٩٢)

۱۸۶) وإرشاد السارى لشرح صحيح البخارى، للقسطلاني (٥ /٣٤٧ ــ ٣٤٨ ــ دار إحياء التواث العربي بيروت) وراجع كلامه الكامل في تاويل هذا الحديث عند التعليق رقم (١٧٤)

«أما محاولة رفض هذا الحديث بإثارة الشبهة حول إطلاق لفظ الكذب على هذه الأمور، فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه»(١٨٧)

وقال ابن حجر العسقلاني: «وأما تسميته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذمّ، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلّا، لكنّه يحسن في مواضع، وهذا منها.(١٨٨)

والجدير بالذكر أن العلماء لم يفرقوا بين ما وقع ذكره في القرآن من هذه الأمور الثلاثة، وبين ما لم يذكر في القرآن، وذكر في الحديث فقط، وهو قوله في سارة «إنها أختي». وأوّلوا الأخير بما أوّلوا به الأمرين الأوّلين بلا تفريق بينها.

لقد اتضح مما مضى من أقوال علماء التفسير والحديث في تأويل هذا الحديث الصحيح الوارد في أكثر دواوين السنة، بأنه لم يثقل فهمه عليهم، ولم يصطدم مع عقولهم النيرة الصافية من أكدار «الفلسفة» الزائغة و «الكلام» الفارغ وصعب فهمه على من هو رأس في الذكاء والعقليات أمثال «الرازي»، (۱۸۹) ومن حذا حذوه، ولَفَّ لفّه في عرض النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة على مبرد عقولهم لتقبل ما تشاء، وترفض ما تشاء. فنسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. ويجنبنا من الزيغ والضلال.

شبهات المودودي أشد خطورة من شبهات الرازى في رد هذا الحديث:

رد الشيخ المودودي هذا الحديث \_ مع دفاعه عن السنّة، وردّه على منكريها \_ بكل قناعة(١٩٠)، وتشبّث في رده بالشبهات التي لم تخطر ببال

١٨٧) قاله النووى في شرحه على صحيح مسلم (١٥ /١٢٤).

۱۸۸) «فتح الباري» (٦ /٣٩٢)

١٨٩) راجع مبالغة السكى في الثناء على الرازى في طبقات الشافعية (٥/ ٣٣)

۱۹۰) قلت: «ردّه بكل قُناعة»، لأن الشيخ \_ رحمه الله \_ يقول: «إنى لا أجهل بالأدلّة التى قدّمها أكابر المحدثين في الدفاع عن هذه الرواية، بل لا أقتنع بها.» («رسائل ومسائل» (٣) عن مدلمي)

الرازى ــ مع شهرته قديما وحديثا، في إيراد الشبه، وإثارة التشكيكات حول مسائل من دعائم الدين ــ.

وإليكم الأن ترجمة كتاباته حول هذا الحديث مفصّلا، ليتّضح على القاريُ اللبيب ما له وما عليه، بمجرد فراءتها. وبالله التوفيق:

\* قال الشيخ المودودي في أهم كتبه «تفهيم القرأن» في تفسير الأية وبل فعله كبيرهم هذا، [الأنبياء: ٦٣]:

\*ولسوء الحظّ ورد في رواية من الروايات أن إبراهيم \_ عليه السلام \_ كذب في حياته ثلاث كذبات:

(إحداها): قوله وبل فعله كبيرهم هذا، [الأنبياء: ٦٣]

(والثانية): قوله وإني سِقيم ، [الصافات: ٨٩]

(والثالثة): قوله في سارة وإنها أختي. وهي لم تذكر في القرآن، بل ورد ذكرها في باب الولادة من الإنجيل.(١٩١)

فرقة تغلو في «عبودية الرواية» إلى أن يعزّ عليها صدق عدة رواة من الصحيحين للبخاري ومسلم، (١٩٢) ولا تبالي بأن تثبت بذلك تهمة الكذب في حق نبى من الأنبياء.

وفرقة تهجم على ذخيرة السنّة كلّها بسبب هذه الرواية، وتقول برفض جميع الأحاديث لوجود مثل هذه الروايات. (١٩٣٠)

<sup>191)</sup> قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن الأحاديث الاسرائيليات على ثلاثه أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما ما يدينا مما يشهدله الصدق. فذاك صحيح [وهذا الذي يدل عليه حديث: بلغوا عنى ولوآية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج»] والثانى: ما علمنا كذبه مما عندما مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا من هذا المنافذ فيه، تعود المأمر ديني (مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص ٤٢ ـ طبعة بيروت ١٩٨٠ .م المزبه «أهل الحديث» الذين يدافعون عن هذا الحديث، في ضوء أقوال المفسرين والمحدثين قديما وحديثا.

<sup>19</sup>٣) إن ثقلت الأحاديث الصحيحة على عقول أدعياء العلم من منكرى الحديث، لقصور فهمهم، فليس معنى هذا أن نتخلى عنها، ونسير مع ركبهم في ردّها، بل يجب على من يحتم دينه أن يدافع عنها، ولايتركها ألعوبة يتلاعب بها من يشاء وكيف يشاء.

ولا يلزم من وجود بعض النقائص في رواية، أو عدة روايات أن ترفض كلها ولا يلزم من صحة إسناد الرواية من وجهة نظر علوم الحديث، أن تسلّم عميانا لا محالة، مهما كان متنها محل النقد والاعتراض.

وعلى الرغم من قوة الإسناد، وجدارته بالقبول يمكن أن توجد هناك أسباب كثيرة ينقل لأجلها متن من متون الحديث بصورة خاطئة، ويحتوى على مواد تصرخ قبائحها بأنها لا يمكن أن تكون من أحاديث النبي \_

ولهذا ينظر في المتن أيضا مع الإسناد، فإن وجدت قبيحة في المتن فلا يصحّ أن يصرّ على صحته بلا طائل.(١٩٤)

وهذا الحديث الذي ذكرت فيه الكذبات الثلاث لإبراهيم \_ عليه السلام \_ ليس محل الاعتراض لأجل أنه يثبت الكذب في حق نبي من الأنبياء فحسب، بل هذه الأمور الثلاثة نفسها أيضا محل النظر والدراسة. ولقد رأيت -حقيقة كذبة من هذه الكذبات انفاً، (١٩٥) ولا يطلق

الدى غوناممامضى في التعليق رقم (١٢٢) أن المنقول الصحيح لا يخالف المعقول الصريح أبداً ولا يوجد حديث صحيح بصرح قبائعه أنه ليس من أقوال النبي \_ عَلَيْكُ \_ أما هذا الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه، فقد عونا تأويله عند العلماء، ولم يصعب على فهم أحد منهم غيرالرازي الذي يزن النصوص الشرعية على عقله، ويورد الشبه فيها بدون أن ينظر في نتيجتها، ويرد عليها. فنسأل الله السلامة.

أما تعبير الشيخ المودودى عن مادة هذا الحديث بقبيحة فجرأة في غير محلها وقلة أدب مع حديث النبى \_ عليه السحيح الثابت في أكثر دواوين السنة بما فيها «الصحيحان» اللذان يعتبران أصح الكتب بعد كتاب الله عزوجل في الحديث. فعفا الله عناوعنه.

د١٩٠) وهي قوله (بل فعله كبيرهم هذا) وذكر في تفسيره بأنه لم يرد بذلك الكذب، بل قاله إقامة للحجة عليهم. كما مضى في بداية تفسير هذه الآية.

الكذب على قوله هذا، رجل قليل العقل والفهم في هذا السياق، فضلاً أن نتوقع \_ معاذ الله \_ عدم فهم النبي \_ عَلَيْكُ \_ إياه.

وأما قوله: وإني سقيم، فلا يثبت كونه كذبا، إلى أن لا يثبت أن إبراهيم \_ عليه السلام \_ كان صحيحا معافى حينئذ حقاً، ولم يكن يشتكى بأدنى شئ من المرض.

وهذا لم يذكر في «القران»، ولا في أي رواية معتبرة غير هذه الرواية التي نحن بصدد البحث فيها.

أما قوله في زوجته «سارة»: • إنها أختي ، فهو بنفسه أمر مهمل، يحكم عليه الإنسان بمجرد سماعه أنه لا يكون الواقع أبداً.

يحكى أنه حدث حينا سافر إبراهيم \_ عليه السلام \_ مع زوجته إلى مصر. وكان إبراهيم حينئذ، حسب بيان الإنجيل \_ ابن خمسة وسبعين عاماً، وكانت سارة، بنت خمس وستين عاماً أو ما يزيد. ويخاف إبراهيم في هذا العمر أن ملك مصر سيقتله لأجل هذه المرأة الوسيمة، ويقول لزوجته: إن أخذك المصري، ويذهب بك إلى الملك، فقولي: «إنه أخي»، وأقول: «إنه أختى»، لتنجو نفسي من القتل [الولادة، باب ١٢]

أساس الكذبة الثالثة في هذا الحديث على هذه الرواية الإسرائيلية المهملة اللاغية الصريحة(!)(١٩٦١)

هل من المعقول أن نصر على نسبة متن الحديث الذي يحتوى على مثل هذه الأمور إلى النبي \_ عَلِيْكُ \_، على أن إسناده ليس مجروحاً؟!

اتفق الشيخ المودودي هنا مع السيد صالح أبي بكر الذي ادعى وجود الاسرائيليات في صحيح البخاري كما تقدم عند التعليق (٨٥) وهذا القول في خاية الخطورة بحيث يؤدي إلى التشكيك في جميع الأحاديث التي تؤيد ما في الاسرائيليات، ولقد مضى في التعليق رقم (١٩١) أن الاسرائيليات على ثلاثة أقسام: قسم يؤيده ما عند نا من الكتاب والسنة فهو صادق، وفي هذا قال النبي \_ عَلِيْكُ البغوا عنى ولوآية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حدم...

هذا هو «الإفراط» (۱۹۷) الذي يفسد الأمر، ويؤدي إلى ذلك التفريط الذي يبديه منكروا الحديث.» (راجع للمزيد من التفصيل كتابي «رسائل ومسائل» الجزء الثاني ص ٣٥ ـــ ٣٩) (١٩٨) وقال الشيخ في كتابه «رسائل ومسائل» الذي أحال إليه الأن:

«وردت هذه الرواية في كتاب أحاديث الأنبياء ١٩٩ من «صحيح البخاري»؛ وفي باب (٢٠٠٠) إثبات الشفاعة من «صحيح مسلم» وغيرهما من كتب الحديث، ولا يشك أحد، نظراً إلى كثرة طرقها، في أن أبا هريرة هو راوي هذا الحديث، وذلك لأنه لا يظن في هؤلاء الرواة الكثيرين، وخاصة أغلبهم من الشقات، أنهم اختلقوا عمداً رواية مكذوبة على صاحبٍ من أصحاب النبي \_ عيلية \_...

أما أبو هريرة فلا نشك فيه حتى الشك المجرد أنه ينسب قولا مكذوبا إلى النبي \_ عليه \_.

وعلى هذا تكذيبنا لهؤلاء الرواة صعب علينا، وأصعب منه أن نسلم أن كذب نبى من الأنبياء، أو وجه النبي \_ عَلَيْكُ \_، معاذ الله، تهمة الكذب إلى أحد منهم.

ولهذا نضطر قطعاً إلى فهم أنه وقع «سوء فهم» حتماً في هذا الأمر، لم ينقل لأجله قول النبي \_ عليقة \_ على الوجه الصحيح. والدليل على ذلك أن الكذبات الثلاث التي نسبت إلى إبراهيم \_ عليه السلام \_ اثنتان منها

١٩٧) إن العمل بكل ما صبّع عن النبي \_ عَلِيْقٍ \_، والدفاع عنه لا يسمى «إفراطا»، وإنكار جميع ما ثبت عن النبي عَلِيْقٍ ليس تفريطا بل هو كفر.

كأن الشيخ يريد أن يتنازل «أهل الحديث، المدافعون عنه، عن الاصرار على صحة الحديث الذى صحت نسبته إلى النبى \_ على من جهة، ويطلب من منكرى الحديث أن لا يرفضوا جميع الأحاديث من جهة أخرى. وإذا رضي الطرفان على هذه المساومة ينشأ مذهب ثالث هو «مسلك الاعتدال» الذى لا يرفض الأحاديث كليا، ولا يقبلها كليا، بل يقبل ما يوافق العقل والتأريخ، ويرفض ما يخالفها.

۱۹۸) "تفهيم القرآن" (۳ /۱۳۷ ـــ ۱۶۸ ـــ تعليق رقم (٦٠) طبعة إدارة ترجمان القرآن بلاهور ۱۹۸۲ ـم)

۱۹۹) رواه البخارى في كتاب «البيوع» و «الهبة»، و «النكاح» و «الاكراه» أيضا (راجع التعليق رقم (۱۲۱).

۲۰۰) مسلم (۲۳۷۱).

ليستا من الكذب في شئ. (٢٠١) والكذبة الثالثة هي في الحقيقة كذبة بني إسرائيل التي نسبوها إلى إبراهيم في موضعين من الإنجيل»

ثم ذكر ان قوله (إني سقيم، وقوله (بل فعله كبيرهم، لم ينص الله-عز وجل \_ في كتابه على أنهما من الكذب، ولا واقع الحال يدل على ذلك. وبعد ذلك قال:

«أما الكذبة الثالثة \_ فهي إحدى الأساطير المهملة التي اختلقت في الإنجيل على الأنبياء. وقد ذكرت هذه الحادثة في باب الولادة من الإنجيل مرتين» وقال: الحادثة الأولى وقعت بمصر، ثم نقل من الإنجيل [باب ١٢. آيات ١١ \_ ٢٠] ما يشبه ما ورد في «سارة» في دواوين السنة، وقال:

هاتان الحكايتان تدلان بنفسهما أنهما مكذوبتان، (٢٠٢) ولا يمكن أن نسلم أبداً أن النبي \_ عَلِيْكُم \_ يصدق مثل هذا الكذب:

يمكن أن ينشأ ههنا سؤال في ذهن أحد عما إذا كانت هذه الأمور الثلاثة خاطئة بحكم الدراية، وفلماذا ذكرها في كتبهم أهل الدراية؟

جوابه: ان الدراية تتعلق بمحتوى الحديث نفسه، والدراية غالب صلتها بالسند، وأن المسئوليات التي قبلها أهل الرواية هي أن يقوموا بجمع كل ما يوجد من أخبار عهد النبي \_ عليه الموسائل الموثوق بها. أما استخلاص ما في هذه الروايات من الأمور المفيدة بعد النظر فيها، فهو من

رده والثالثة كذلك، لأن العلماء الذين أولوا الكذبتين السابقتين هم الذين أولوا الكذبة الثالثة أيضا، بدون أن يوردوا أى شبهة في صحتها عن النبى \_ عَيْلِيَّهُ ، ولكن الشيخ مصرّ على إثبات أنها تهمة على إبراهيم \_ عليه السلام \_، وذلك بعد معرفة أقوال المفسرين، وشراح الحديث، في تأويل هذا الحديث.

<sup>«</sup>إن كنت لاتدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم»

٢٠٢) ولكن الجزء الذي يوافقه الحديث الصحيح لا يكدب أبداً (راجع التعليق رقم (١٩١،

عمل أهل الدراية. ولو قام أهل الرواية حسب فهمهم بعمل أهل الدراية، وردّوا كل الروايات التي لم تكن موافقة لآرائهم، بعد نقد محتوياتها، لحرمنا من المواد الكثيرة التي لم تكن مفيدةً في نظر جامعي كتب السنة، وكانت مفيدة في نظر غيرهم. (٢٠٣)

ولهذا، كان مناسباً جداً أن أوقف أهل الرواية نشاطهم غند حد نقد الأسانيد في أكثر الأحيان، وجمعوا المواد الثابتة بالأسانيد المعتبرة، لمن يقوم بخدمة نقد محتويات الروايات (٢٠٤)

\*وجَّه أحد من الناس خطاباً إلى الشيخ المودودي لإعادة النظر في بعض المواضع من «تفهيم القران» التي اختلف فيها مع جمهور الأمة، ومنها: هذا الأمر الذي نحن بصدد البحث فيه، فردِّ عليه الشيخ قائلا:

الكذبات الثلاث لإبراهيم \_ عليه السلام \_ في موضعين من كتبى:

أولهما: «رسائل ومسائل» (ج ۲ /۳۵ ــ ۳۹) والثاني: «تفهيم القرآن» (تفسير سورة الأنبياء. التعليق رقم (٦٠)

وبيّنت في هذين الموضعين (٢٠٥) الدلائل التي لأجلها أتوقف في تسليم صحة محتوى هذه الرواية. فإن اطمأننت إلى هذه الدلائل فحسن. وإلا فلتأخذ ما تراه صحيحا. وما الحرج لو بقيت بيننا خلافات في مثل هذه الأمور.

يجدر - عندكم - محتوى الحديث بالقبول، لأنه روى بالأسانيد المعتبرة عند البخاري، ومسلم، والنسائي، وغيرهم من أكابر المحدثين. ولكنه لا يليق بالقبول عندي، لأنّ فيه نسبة الكذب إلى أحد من الأنبياء. وهذا ليس من السهل أن يقبل على أساس رواية عدةٍ من الرواة. ولا أريد أن

٢٠٣) راجع التعليقات (١٢٢، ١٢٣، ١٢٨) ليتبيّن ضعف هذه الفكر الناشئة عن قلّة الاهتمام بدوا وين السنة، وأعمال جامعيها الضخمة.

۲۰٤) «رسائل ومسائل» (۲ /۳۲ ۳۹= ط. ثالثة ۱۹۷۹ .م بدلمي)

٢٠٥) هذان الموضعان هما اللذان تقدم ذكر نصوصهما الآن بشي من التفصيل.

أذهب (٢٦١) في هذا الأمر إلى ما ذهب إليه الإمام الرازي حيث قال:

«فلائن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام — (التفسير الكبير: ج ٦ ص ١١٣) (٢٠٧) وقال أيضا: «لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي، وبين نسبته إلى الخليل — عليه السلام — كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى.» (التفسير الكبير: ج ٧ ص ١٤٥) (٢٠٨)

أما أنا بالنسبة لأحد من هؤلاء الرواة الثقات فلا أقول إنه نقل كذباً، بل أقول فقط، إنه وقع عدم الاحتياط في نقله من جهة راو من الرواة حتماً في أي طبقة من الطبقات. ولهذا لا يناسب أن نعتبره من أقوال النبي — ماللة —.

وكيف نسلم عميانا مادة الرواية التي تنال من ثقة الأنبياء، اعتاداً على محض الإسناد. (٢٠٩)

ولست جاهلا بتلك الأدلة التي قدّمها أكابر المحدثين في الدفاع عن هذه الرواية، بل ما وجدتها مقنعة!(٢١٠)

أما قوله وبل فعله كبيرهم هذا، وقوله وإني سقيم، فاتفق جمهور المفسرين والمحدثين على أنهما لا يدخلان في تعريف الكذب. فلتراجع تفسير هذه الآيات في أي كتاب من كتب التفسير، وكذلك في شروح ابن حجر، والعيني والقسطلاني وغيرهم من شراح الحديث. لم يقل أحد منهم بأن هذين

٢٦) هذا مجرد مداراة، وإلا ذهب الشيخ إلى أخطر مما ذهب إليه الرازى في إيراد الشبه في هذا الحديث الصحيح.

۲.۷) «التفسير الكبير» للرازى (۲۲ /۱۸۵ = ط. أولى)

۲۰۸) المصدر السابق (۲۲ /۱٤۸)

<sup>(</sup>أى) حتى نعرضها على «الذوق»، والدراية». وعرفنا بما تقدم أن الذوق يختلف باحتلاف الأشخاص، وكذلك الرواية، فدراية من تعتبر؟ وذوق من يؤخذ؟! أذوق الرازى والمودودى اللذين يوردان الشبه في الأمور الثابتة، أم ذوق المفسرين وشرّاح الحديث من العلماء العباقرة الفطاحل الذين نذروا حياتهم في خدمة الكتاب والسنة؟!!

٢١٠) لمثل هذه المناسبات قال الشاعر:

إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم.

القولين كانا من الكذب. (٢١١)

وأما قوله في زوجته بأنها أحتى، فهو أمر أخرق، كلما حاول المحدثون في تـقويمه وتوجيهـ، باؤوا بالفشل

ثم ذكر استحالة صدور قوله في «سارة» وإنها أختي، واستهزأ بتأويلات (٢١٢) شراح الحديث في سبب وقوع هذا القول. وبعد ذلك قال:

• أليس الاعتراف بأن النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ لن يقول هذا القول أبداً، بل نقل عنه من طريق غير صحيح لأى سوء فهم \_ أولى من محاولة تصحيح مثل هذا الكلام المهمل بهذه التأويلات السخيفة (١٣٠٠)

 ٢١١) وكذلك لم يقل أحد منهم بأن القول الثالث من الكذب، فليراجع للتحقق في هذا الامر نفس المراجع التي أحال إليها الشيخ المودودي.

وبعد هذا الصراره على رمى قول إبراهيم — عليه السلام — في زوجته (إنها أختى) بأنه (أمر أخرق)، ليس إلاجراة مجنونة، وكلاماً أحمق، لانتوقع أن يصدر ممن يحترم نفسه، ودعوته، ونعوذ بالله من الشيطان.

رالا) مهماكان في هذه التأويلات ضعف وسخف، ولكن السياق يدل على أن قول إبراهيم — عليه السلام — في سارة (إنها أحتى) كان ليتجنّب من الوقوع فيما هو أدهى منه أمر، وليدافع عن شى عظيم لم يُبيّنه إبراهيم حعليه لسلام — ولا ذكره النبي — عليه في سارة ومن جملة التأويلات التي لم يذكرها الشيخ المودودي، هو ما ذكره ابن حجر نقلا عن المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل الكتاب:

«إنه كان من راى الجبارالمذكور، أن من كانت متزوّجة لا يقر بها حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم: هي أحتى، لأنه إن كان عادلا خطبها منه، ثم يرجو مدافعته عنها. وإن كان ظالما خلص من القتل ».

قال الحافظ: وليس هذا ببعيدمما قررته أوّلا، وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين» فانه نقله من بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فاجاب به » (فتح البارى: 7 / ٣٩٣)

أما استحالته بأن «سارة» كانت عجوزا، ولا يعقل أن الجبار يتطاول عليها في هذا لعمر، فهى مجرّد تخمين، ألايمكن أن تكون العجوز جميلة، مع أنه ورد في سارة أنها كانت من أحسن النساء (راجع التعليق ١٥٨)

۲۱۱) «رسائل ومسائل» (۳ /۸۸ ــ ۵۱). ط. رابعة ۱۹۸۱ .م بدلمي)

هذا هو منتهى استدلال الشيخ المودودي في رفض هذا الحديث الصحيح المتفق عليه، ورسيه إياه بأنه رواية اسرائيلية مهملة لاغية خرقاء. وبهذا الحكم الأخرق المبتنى على تحكيم العقل في نقد الحديث وافق الرازي، بل جاء بفاقرة لم يأت بها الرازي ولا غيره منحدام العقول في أمرالمنقول هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لا يختلف كلامه عن كلام السيد صالح أبوبكر حيث اعترف بحكمه هذا، بوجود الإسرائيليات في الصحيحين، وكل هذا باسم التحقيق العلمي، والدراسة الحرة في الحديث، متغاضيا عما قاله علماء الحديث الفطاحل في تأويل هذا الحديث خاصة، من أن إطلاق لفظ الكذب لا يمتنع لورود الحديث فيه، لأن الحديث الصحيح الثابت عن النبي الكذب لا يمتنع لورود الحديث فيه، لأن الحديث الصحيح الثابت عن النبي الكذب عرصية الشابت عن النبي الكذب لا يمتنع لورود الحديث للهاته لا يحتاج لإثباته إلى أي شي احر.

هذا وغير مستحيل أيضا أن يكون الله تعالى، أذن لإبراهيم الخليل — عليه السلام \_ في ذلك ليقرع الملك الظالم به، ويعرّفه موضع خطئه، وسوء نظره وكل ذلك لتوبيخه، والاحتجاج عليه.

وهذا الأسلوب من الكلام ليس بشاذ في حياة الأنبياء لقصد الإصلاح، والإرشاد إلى ما هو أفضل. ولقد أذن الله ليوسف \_ عليه السلام \_ حتى أمر مؤذّنه فقال لإخوته: (أيتها الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) [يوسف: ٧] ولم يكونوا سرقوا شيئاً.

وهذا الكيد الذي اختاره يوسف \_ عليه السلام \_ كان من تعليم الله عز وجل إيّاه كما هو ظاهر من قوله سبحانه وتعالى (كَذْلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ) [يوسف: ٧٦] وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبّه الله ويرضاه، لما فيه من الحكمة، والمصلحة المطلوبة، (٢١٤) ولأجل هذا بقي يوسف صدّيقا مع صدور هذا الكلام المخالف للواقع منه، ولُقِّب بالصدّيق في كتاب الله حيث جاء (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِدِيقُ أَفْتَنَا في سَبْعِ بقرات سمان) [يوسف: ٤٦].

وأرجو أن تزول بهذا، الشبهة التي تثار من جهة المشككين في الكتاب والسنّة بأن الله عز وجل وصف إبراهيم \_ عليه السلام \_ بالصدق

۲۱٤) تفسير ابن کثير (۲ /٤٨٥)

فقال: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَبِيّاً) [مريم: ٤١]، فلا يمكن أن يصدر منه ما يسمى بالكذب، وبالتالي الرواية التي تتحدّث عن كذبات ثلاث لإبراهيم \_ عليه السلام \_ باطلة دُسَّتْ في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنّة.

إن وهاء هذه الشبهة لا يحتاج إلى دليل، وهو أوهن من بيت العنكبوت. وأقول في نهاية المطاف إن ما هو جوابهم بالنسبة ليوسف عليه السلام ـ فهو جوابنا أيضاً بالنسبة لإبراهيم ـ عليه السلام ـ وكلاهما صدّيق رغم أنوف المشككين الذين يؤلّهون عقولهم في نقد الأمور النقلية. فنسأل الله السلامة والهداية.

# حديث سليمان عليه السلام: 'لأطوفنّ الليلة على نسائي

عن أبي هريرة عن النبي \_ عَلَيْكُ \_ قال: «قال سليمان بن داود: الأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله.

فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل. ولم تحمل شيئاً إلّا واحداً ساقطاً أحدُ شِقَيه. فقال النبي \_ عَيْقِيلًا \_: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» قال شعيب وابن أبي الزناد «تسعين» وهو أصحّ. (٢١٠)

## موقف المحدثين من الاختلاف في الروايات الصحيحة:

من قاعدة المحدثين أنه إذا حصل الاختلاف في الروايات الصحيحة الأسانيد يحاولون الجمع بينها أوّلا، إن أمكن. وإلّا فيعتبرونها من باب الناسخ والمنسوخ، وذلك عند معرفة المتأخرة منها من المتقدمة. وإذا تعذَّر ذلك يرجحون إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن، والإسناد. وإذا تعذّر ذلك أيضاً، يتوقفون عن العمل بها حتى يظهر عليهم ما خفى عليهم، أو يظهر على غيرهم، وذلك لقوله تعالى: (وقوق كل ذي علم عليم [يوسف: ٢٦]

٢١٥) صحيح البخارى (٦ /٤٥٨ = أحاديث الأنبياء /باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان)

<sup>(</sup>٦ /٣٤ الجهاد /من طلب الولد للجهاد)

<sup>(</sup>٩/ ٣٣٩= النكاح /قول الرجل: لأطوفن الليلة على نساقى)

<sup>(</sup>١١ /٥٢٣ الأيمان والنذور/كيف كانت يمين النبي - عليه - )

<sup>(</sup>١١ /٦٠٢ كفارات الأيمان /الاستثناء في الأيمان)

<sup>(</sup>١٣/ /٤٤٦= التوحيد /باب في المشيئة والارادة)

وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٤= كتاب الأيمان /[باب الاستثناء]

وسنن النسائي (٧/ ٢٥ = الأيمان /باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاءالله، هل له استثناء /وباب الاستثناء) كلهم عن أوجه مختلفة عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه.

٢١٦) رَاَّجِع «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني (ص ٣٧ ــ ٣٩) ط. ثالثة بالمدينة.

## الاختلاف في عدد نساء سليمان \_ عليه السلام \_:

اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان \_ عليه السلام \_ ومحصلها: (ستون، وسبعون، وتسعون، وتسعون، ومائة).

ولما وقع هذا الاختلاف في العدد في الروايات الصحيحة الأسانيد لجأ العلماء بالحديث إلى الترجيح، أو الجمع بينها، ولم يعتبروها من الناسخ والمنسوخ لأن مخرج الحديث واحد، وهو أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_، والرواة عنه هم الذين اختلفوا في الرواية.

وكذلك لم يتوقفوا عن العمل بهذا الحديث، واستخراج الأحكام الفقهية الكثيرة منه، لأن الجمع أو الترجيح ممكن بين الروايات.

ولأجل هذا نرى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله سلك مسلك الترجيح حيث ذكر قول شعيب وأبي الزناد هو: «تسعين»، فقال: «هو أصحّ»، كما مضى آنفا.

وذكر الحافظ ابن حجر ب رحمه الله \_ قول الجمع بين هذه الروايات فقال: «إن الستين كنّ حرائر، ومازاد عليهن كنّ سراري، أو بالعكس. وأما السبعون للمبالغة.

وأما التسعون والمائة، فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال: «تسعون» ألغى الكسر، ومن قال «مائة» جبره. ومن ثم وقع التردّد في رواية جعفر في الجهاد (٢١٧) فقال: «مائة امرأة، أو تسع وتسعون» على الشك» (٢١٨) ونقل أيضاً جواب النووي، ومن وافقه في الجواب عن اختلاف العدد في قصة سليمان بأن مفهوم العدد ليس بحجّة عند الجمهور، فذكر القليل لاينفي ذكر الكثير. وقد تعقب بأن الشافعي نصّ على أن مفهوم العدد حُجّة، وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد، والماوردي وغيرهما. ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق.

ثم قال: «والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة، واحتلاف الرواة عنه أن الحكم للزايد، لأن الجميع ثـقات»(٢١٩)

٢١٧) صحيح البخاري (٦ /٣٤= الجهاد / من طلب الولد للجهاد)

۲۱۸) فتح الباری (۲ /۲۱۰)

<sup>(</sup>٢١٩) المصندر السابق (١١ /٢٠٩)

#### ملخص القول:

لما كان رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ووقع الاختلاف في بيان عدد أزواج سليمان \_ عليه السلام \_، وكان الجمع بين الروايات المختلفة، أو الترجيح ممكناً؛ لم يتأخر المحدثون لمجرد وقوع الاختلاف في العدد، عن إخراج هذا الحديث في دواوينهم.

هذا الإمام البخاري \_ رحمه الله \_ مع شدّة شروطه، ودقة نظره، وطول باعه في الحديث، رواه في ستة مواضع من صحيحه. بل روى حديث جابر (۲۲۰) في قدر ثمن الجمل الذي هو أكثر اختلافاً في العدد من هذه القصّة. (۲۲۱)

وغير خافٍ على من له إلمام بمنهج المحدثين أنهم اختاروا هذا المنحى المحتاط في الجمع أو الترجيح، الذي لا يوجد له نظير في قواعد العلوم الأخرى، في الحكم على الروايات الصحيحة التي اختلفت فيما بينها في بعض الأمور، لئلا يكونوا قد رفضوا ما هو صحيح.

وكذلك منحوا من ليس عنده ذاك العلم بالحديث قاعدة واضحة جلية لئلا يقع في رفض الأحاديث الصحيحة لمجرد وقوع نوع من الاختلاف في روايتها.

وبهذه الدقة في الاصطلاح قد صانوا أنفسهم من الحكم الصبياني على الحديث من جهة. ومن جهة أخرى منعوا أدعياء العلم بالحديث من التلاعب به كيفما يشاؤون.

شبهة أخرى: «قال ابن الجوزي ــ رحمه الله ــ:

فإن قيل من أين لسليمان أن يخلق من مائة هذا العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي لأنه ما وقع؛ ولا جائز أن يكون الأمر في ذلك إليه لأن الإرادة لله.

٢٢٠) صحيح البخارى (٥ /٣١٤= كتاب الشروط / باب إذا اشترط الباثع ظهر الدابّة إلى مكان مستى جاز)

٣٢١) نقل الكرمانى أنه ليس في الصحيح أكثر اختلافا في العدد من قصة سليمان عليه السلام. وقد غاب عنه حديث جابر في قدر ثمن الجمل الذى هو كيراختلافا في العدد من هذه القصة . (فتح البارى: ١١ /٦٦)

والجواب أنه من جنس التمنى على الله، والسؤال له أن يفعل، والقسم عليه كقول أنس بن النضر «والله لا يكسر سنها». (٢٢٢)

ويحتمل أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، (٢٢٣) كان هذا عنده من جملة ذلك، فجزم به.

وأقرب الاحتمالات ما ذكرته أولا، وبالله التوفيق.(٢٢٤)

وذكر الحافظ ابن حجر فوائد هذا الحديث، ومنها:

«ما خصّ به الأنبياء من القوّة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية، وقوّة الفحولية، وكال الرجولية، مع ما هم فيه من الاشتخال بالعبادة والعلوم.

وقد وقع للنبي \_ عَيِّكَ \_ من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربّه وعلومه، ومعالجة الخلق كان متقلّلاً من المآكل والمشارب المقتضية من ضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد، وهن إحدى عشرة امرأة.

ويقال: إن كل من كان أتقى الله، فشهوته أشدّ، لأن الذي لا يتّقى يتفرّج بالنظر ونحوه»(٢٢٠)

<sup>(</sup>۲۲۲) صحيح البخاري (۸ /۲۷٤) وغيره من المواضع.

٢٢٣) ذكر الله عزوجل على لسان سليمان فقال (قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا ينبغى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتِ الوهّابِ) [ص: ٣٥]

٢٢٤) فتح البارى (٦ /٤٦٢) قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك مقيّدا بشرط الاستثناء، فنسى الاستثناء، فلم يقع ذلك لفقدان الشرط....»

٢٢٥) المصدر السابق (٦ /٤٦٢)

### موقف الشيخ المودودي من هذا الحديث:

لقد صعب فهم هذا الحديث على بعض الناس، فسأل الشيخ المودودي عنه في ضمن مجموعة الأسئلة التي تتعلق بالأحاديث التي فيها إهانة للأنبياء \_ عليهم السلام \_ حسب زعمه. فرد عليه الشيخ قائلا:

و هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب «الأنبياء»،وكتاب «الجهاد»، وكتاب «الأيمان والنذور». واختلفت الروايات في تعيين عدد نساء سليمان \_ عليه السلام \_ ما بين (ستين، وسبعين، وتسعين، وتسعين، وأسانيد هذه الروايات متعدّدة، وما وصل إلى المحدثين من هذه الأسانيد المتعددة يصعب القول فيه بأنه لا أصل له قطعاً.

بل يظهر إمّا أنّه وقعتْ زلّةً في فهم أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ كلام النبي ــ عَلَيْتُهُ ــ أو أنه لم يستطع أن يسمع حديثه الكامل،

مُ يعطي الحديث صيغة جديدة، ويصهره في قالب جديد من عنده

ويمكن أن النبي \_ عَلَيْكَ \_ قال: إن سليمان \_ عليه السلام \_ كانت عنده نساء كثيرات، عددهن على ما تقول اليهود (٦٠، ٧٠، ٩٠، كانت عنده نساء كثيرات، عددهن على ما تقول اليهود (١٠، ٧٠، ٩٠) ففهم أبو هريرة أنه من كلام النبي \_ عَلَيْنَكُم \_،

ثم يأتي إلى الشبهة الأخيرة، وهي استحالته طواف سليمان ــ عليه السلام ــ على نسائه في اللية الواحدة فيقول:

وكذلك يمكن أيضاً، أن النبي \_ عَلَيْتُهُ \_ بيّن كلام سليمان \_ عليه السلام \_ أنه يطوف على نسائه، ويولد من كل منهن بجاهد. ففهم أبو هريرة أنه قال: إنه يطوف عليهن في الليلة الواحدة ، (٢٢٦)

تتلخّص شبهات الشيخ المودودي حول هذا الحديث في النقطتين اللتين تقدم ذكرهما، وردّ العلماء عليهما آنفاً، ألا وهما: اختلاف العدد في نساء سليمان \_ عليه السلام \_ . واستحالة طوافه على النساء في الليلة الواحدة.

٢٢٦) «الرسائل والمسائل» (٢ /٣٢) ط. ثالثة ١٩٧٥ .م بدلهي.

ولما رأى الشيخ كلام العلماء حول هذا الحديث خلاف عقله، وكان مضطراً أيضا أن يردّ على سؤال السائل دفاعاً عن السنة، لجأ إلى أمرين، كل منهما أشد خرقا من الآخر:

أوّلا:

خطًا أبا هريرة \_ رضي الله عنه \_ في فهمه كلام النبي \_ عَلَيْكُ \_ ونسى قول العلماء في اختلاف العدد انه ليس من قول النبي \_ عَلَيْنَكُ ^ كازعم.

ثانيا:

أعطى الحديث صيغةً جديدةً، وألبسه معنى لا تتحمله ألفاظ أى رواية من الروايات المختلفة، بناءً على احتمالاته العقلية المادية التي لا تساوي شيئاً أمام تحريات المحدثين في نقل الحديث، ودقتهم في قبوله. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، لا يتجرّأ على نسبة القول إلى النبي \_ عَيْلِكُم \_ حسب هواه بدون دليل، إلا رجل غافل عن مغبّة هذا الأمر الخطير، الذي حذّر منه النبي \_ عَيْلِكُم \_ في حديث متواتر صحيح(٢٢٨)

ثم جاء الشيخ يبرهن على سقوط هذا الحديث من درجة الاعتبار، مغمضا عينيه من أقوال العلماء في تأويله، فيقول:

و توجد مثل هذه الأمثلة لسوء الفهم في روايات عديدة، ربّما وضّحته روايات أحرى، وبعضها تبقى غامضة.

ووقوع مثل هذا، في الروايات الشفوية ليس من العجب في شيء، ولأجل عدة أمثلةٍ من هذا النوع، اعتبارُ ذخيرة السنّة كلها ساقطة، لا يمكن أن يكون من تصرفات رجل متزن...،(٢٢٩)

ينبئ هذا الكلام بأن الشيخ يدافع عن السنّة، ولكن الأسف أنه يردّد بعض الأحيان نفس الشبهات التي يثيرها منكروا الحديث، ويساير ركبهم أحياناً فيتقدّمهم أو يتأخرهم، فنسأل الله السلامة.

۲۲۷) فتح الباری (٦ /٦٠٦)

٢٢٨) قال عَلَيْ ' من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ' ' (متفق عليه) (٢٢٩) الرسائل والمسائل (٢ /٣٢)

## حديث الجساسة

قال الإمام مسلم بن الحجاج \_ رحمه الله \_ في صحيحه:
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، وحجّاج بن
الشاعر، كلاهما عن عبد الصمد (واللفظ لعبد الوراث بن عبد الصمد)،
حدثنا ابي، عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، حدثنا ابن بريدة، حدثني
عامر بن شراحيل الشعبي \_ شعب همدان \_ ؛ أنه سأل فاطمة بنت قيس،
أخت الضحاك بن قيس، \_ وكانت من المهاجرات الأول \_ فقال:

حدّثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله \_ عَيْنِيلُهِ \_، لا تسنديه إلى أحد غيره، فقالت: لإن شئت لأفعلن، فقال لها: أَجُل، حدثيني! فقالت:

نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أوّل الجهاد (٢٣٠) مع رسول الله \_ عَيْلِيْهِ \_ فلمّا تأيّمتُ (إلى أن قالت) (٢٣١) فلمّا انقضت عدّتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله \_ عَيْلِيْهِ \_ ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله \_ عَيْلِيْهِ \_ فكنت في صفّ النساء التي (٢٣٢) تلى ظهور القوم، فلما قضى رسول الله \_ عَيْلِيْهِ \_ صلاته جلس على المنبر، وهو يضحك، فقال: ليَلْزَمْ كلّ إنسانٍ مصلاه».

٣٣) هو: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وقد ذكروا أنه عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ــ وظاهر قولها في الحديث «فأصيب في أول الجهاد» أنه قتل معه ــ عَيْلِكُمْ ــ وأن فاطمة تأيمت بذلك. وقد روى مسلم بعد هذا الحديث، ومن طريق أخرى عن الشعبى عنها أنها قالت: «طلقني بعلى ثلاثا».

وفي رواية أخرى في «الطلاق» من طريق أبي سلمة عبد الرحمٰن عنها أنه طلّقها أخر ثلاث تطليقات. لذلك تأوّل العلماء قولها: «فأصيب» أى بجراحة، أرادت بذلك ذكر بعض فضائله، فابتدأت بكونه خير شباب قريش، ثم ذكرت الباق. والله أعلم.

<sup>(</sup>مختصر صحيح مسلم للمنذرى ص ٥٤٦ ــ تعليق (١) طبعة المكتب الاسلامي) تركت تفصيل الخطبة لها، وكيفية قضائها العدة في بيت عبد الله بن أم مكتوم اختصارا. فمن أراد التفصيل فليراجع صحيح مسلم وغيره من دواوين السنة.

۲۳۲) في مختصر صحيح مسلم: «الذي يلي».

ثم قال: «أتدرون لِمَ جمعتكم». قالوا: الله ورسوله أعلم!

قال: «إني، والله! ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وحدّثني حديثاً وافق الذي كنت أحدّثكم عن مسيح الدجال.

حدّثني: (۲۳۳) أنه ركب في سفينة بحرية، مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام. فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثمّ أرفؤا(۲۳۶) إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب(۲۳۰) السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابّة أهلب(۲۳۱) كثير الشعر، لا يدرون ما قُبله من دُبُره من كثرة الشعر.

فقالوا: ويلكِ ما أنتِ؟

فقالت: أنا الجسَّاسة! (٢٣٧)

فقالوا: وما الجَسَّاسة؟

قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَّير، فإنه إلى خبركم بالأشواق.

قال لمّا سمَّت لنا رجلا فرقنا(٢٣٨) منها أن تكون شيطانة.

قال: فانطلقنا سراعاً، حتى دخلنا الدّير، فإذا فيه أعظم إنسان

٢٣٣) قال النووى: «هذا معدود في مناقب تميم \_ رضى الله عنه حلاً النبى \_ عَلَيْتُهُ \_ روى عنه هذه القصة.وفيه: رواية الفاضل عن المفضول،ورواية المتبوع عن التابع. وفيه: قبول خبر الواحد (شرح صحيح مسلم ١٨ / ٨٨)

وزد إلى ذلك أن حديث تميم هذا جعل أصلا من أصول الحديث وهو: «رواية الأكابر عن الأصاغر» (تدريب الراوي ٢ /٢٤٣\_ ٢٤٤)

٢٣٤) أى التجأوا إليها. قال في اللسان: أرفأت السفينة إذا أدنيتها إلى الجدّة، والجدّة: وجه الأرض، أي الشط.

٢٣٥) جمع قارب. وهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم.

٢٣٦) أي كثير الشعر غليظة.

٢٣٧) قيل: سمّيت بذلك لتجسّسها الأحبار للدجال.

۲۳۸) أي خفنا

رأيناه قطّ حلْقاً، وأشدُّه وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، بالحديد.

قلنا: ويلكِ ما أنتِ؟

قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟

قالوا: نحن اناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم (٢٣٩) فلعب بنا الموج شهرا. ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر. لايدرى ما قبله من درو من كثرة الشعر.

فقلنا: ويلك ما أنت؟

فقالت: أنا الجسَّاسة!

قلنا: وما الجَسَّاسة؟

قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدّير، (٢٤٠) فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليكِ سراعاً، وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانة.

فقال: أخبروني عن نخل بيسان!(٢٤١)

قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟

قال: أسألكم عن نخلها، هل يشمر؟

قلنا له: نعم!

قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر.

قال: أخبروني عن بحيرية الطبرية؟(٢٤٢)

قلنا: عن أيّ شأنها تستخبر؟

قال: هل فيها ماء؟

قالوا: هي كثيرة الماء.

٢٣٩) أي هاج، وجاوزحد ه المعتاد.

۲٤٠) أي دير النصاري، والمراد هنا: القصر.

<sup>(</sup>٢٤١) «بيسان»: قرية بالشام. وقيل غيرذلك.بيسان من قرى فلسطين جوار بحيرة طبريا. ردّها الله == المسلمين (تعليق الألباني على مختصر صحيح مسلم ص ٥٤٧)

۳۶۲) «الطبرية»: هي بحر صغير معروف بالشام.

قال: أمّا إن ماءها يوشك أن يذهب.

قال: أخبروني عن عين زُغَرَ (٢٤٣)؟

قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟

قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟

قلنا له: نعم! هي كثيرة إلماء وأهلها يزرعون من مائها.

قال: أخبروني عن نبتي الأميين ما فَعَل؟

قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب.

قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم!

قال: كيف صنع بهم؟

قال. تيك صبح بهم. فأخبرناه أنّه قد ظهر على من يليه من العرب، وأطاعوه.

قال لهم: قد كان ذلك؟

قلنا: نعم!

قال: أما إنّ ذاك حير لجم أن يطيعوه. وإنّي مخبركم عنّي،

أنا المسيح، (٢٤٠) وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة، غير مكة وطيبة، (٢٤٠) فهما محرّمتان على كلتاهما، كلّما أردت أن أدخل واحدة، أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، (٢٤٦) يصدّني عنها، وإنّ على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.

قالت: قال رسول الله \_ عَلِيلَة \_ ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة، هذه طيبة»، يعني المدينة.

"ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟"

٣٤٣) (اعين زغر): هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

٢٤٤) في مختصر صحيح مسلم زيادة: «الدجال» بعد كلمة «المسيح».

٢٤٥) اطيبة : هي المدينة، ويقال لها أيضا: طابة.

۲٤٦) صلتا، اي مسلولا

«فإنه اعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. لابل من قبل المشرق، ما هو. (٢٤٧) من قبل المشرق، ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق.»

قالت: حفظت هذا من رسول الله — عَلَيْكُ — (۲٤٨) وفي صحيح مسلم من طريق غيلان بن جرير يحدّث عن الشعبي... وفي آخره قال:

«هذه طيبة، وذاك الدجّال» (٢٤٩)

#### متابعاته وشواهده:

قال الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_ في (فتح الباري ١٣ /٣٢٨): «وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد (٢٠٠)، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس: أبو هريرة، وعائشة، وجابر.»

وإليكم الآن جدولا لمتابعاته وشواهده، لئلا يلتبس الأمر على من ليس الحديث من تخصصاته:

٧٤٧) «قال القاضي عياض: لفظة (ماهو) زائدة صلة للكلام، ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهات المشرق» راجع التفصيل في «عون المعبود» (١١ /٤٧٤ – ٤٧٥)

۲٤٨) صحيح مسلم (٢٩٤٢)، وأبوداود (٤٣٢٥، ٤٣٢٦، ٤٣٢٧)، والترمذي (٢٢٥٣)، وابن ماجه (٤٠٧٤)، والمصنف لابن أبي شيبة (١٢٤٧٠ (مختصرا)، ١٩٣٦٦، (١٩٤٨٢) أحمد (٦ /٣٧٣، ٤١٣، ٤١٦) ومسند الطيالسي (٢١٨١) منحة المعبود) كلهم عن فاطمة بنت قيس. وأبويعلي في مسنده (٢١٦٤، ٢١٧٨، ٢٠٠٠) عن جابر وابن أبي شيبة (١٩٤٨٢) ذكر عن عائشة وأبي هريرة أيضا. كما سيأتي في متابعاته وشواهده.

۲٤٩) صحيح مسلم (٢٩٤٢)

\* عبد الله بن بريدة (٢٥١)

\* سيار أبو الحكم (٢٥٢)

\* غيلان بن جرير (٢٥٢)

\* أبو الزناد (٢٥٤)

\* مجالد بن سعيد (٢٥٥٠)

\* داود بن هند (٢٥٠١)

\* قتادة السدوسي (٢٥٠٠)

ابن شهاب الزهري (۲۰<sup>۲</sup>) أبو سلمة بن عبد الرحمن و الرحم و الرحم

۲۵۱) صحیح مسلم (۲۹٤۲)، وأبوداود (٤٣٢٦)

٢٥٢) أمسلم (٢٩٤٢)، مسند الطيالسي (٢٧٨١ \_ منحة المعبود)

۲۵۳) مسلم (۲۹۶۲).

٢٥٤) مسلم (٢٩٤٢).

٢٥٥) مسند أحمد (٦/ ٣٧٣، ٤١٦ ـــ ٤١٧) والمصنف لابن أبي شيبة (١٩٣٦٦)، (١٩٤٨٢) و أبوداود (٤٣٢٧) وابن ماجه (٤٠٧٤)

٢٥٦) مسند أحمد (٦ /٤١٣)

۲۵۷) جامع الترمذي (۲۲۵۳).

۲۰۸) أبوداود (۲۳۲۵).

(۲۵۹) أبوداود (۲۳۲۸)، ومسند أبي يعلى (۲۱۲، ۲۱۷۸، ۲۲۰۰)

(٢٦٠) ذكر ابن أبى شيبة في نهاية الحديث رقم (١٩٤٨٣) أن مجالدا قال: «فأخبرنى عامر قال: ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال القاسم: أشهد على عائشة لحدّثتنى هذا الحديث غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام: مكة والمدينة»

(۲۶۱) وقال عامر: فلقيت المحرر بن أبى هريرة، فحدّثته حديث فاطمة فقال: أشهد على أبى أنه حدّثنى كا حدثتك فاطمة مانقص حرفا واحدا، غير أن أبى قد زاد فيه بابا واحدا، قال: «فحطّ النبى \_ عَيْسَا \_ بيده نحو المشرق قريبا من عشرين مرّة» (المصنف لابن أبى شيبة (۱۹٤۸۳)

(فائدة): من أراد التفصيل فليراجع هذه الأحاديث مجتمعة في «جامع الأصول» (١٠ /٣٢٦ – ٣٢١)، وفتح البارى (١٣ /٣٢٨، ٣٢٩) وكنزالعمال (١٨ /٢٢١ – ٢٢٤)

## عقيدة أهل السنة والجماعة في الدجال

لقد تواترت الأحاديث في ظهور الدجال في آخر الزمان، وفي صفاته وما معه من مغريات ومهلكات، وشرور وفتن. وقلما تجد ديواناً من دواوين السنة، وليس فيه باب خاص بذكره، والتحذير من فتنته. (٢٦٢) وكان النبي ما الله المسلم الدجال. (٢٦٣)

«فلا يغتر بمن يدعى في هذه الأحاديث أنها آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم. وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره.

ومن المؤسف حقّا أن يتجرّأ البعض على الكلام فيما ليس من الختصاصهم، ولاسيما الأمر دين وعقيدة (٢٦٤)

واهتم العلماء في جميع العصور بتحذير الناس من شرور المسيح الدجال، حتى قال عبد الرحمن المحاربي بعد رواية الحديث الذي فيه ذكر الدجال وشروره: «ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدّب حتى يعلّمه الصبيان في الكتاب»(٢٦٥)

۲۶۲) راجع على سبيل المثال: صحيح البخارى مع الفتح (۱۳ /۸۹، ۹۱، ۹۸۹، وصحيح مسلم رقم (۲۹۳ ـ ۲۹۲۷). و «جامع الأصول» (۱۰ /۳۲۲ ـ ۳۲۱)

٢٦٣) صحيح البخاري (١٣/ ٩٠/) عن عائشة.

٢٦٤) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٥٦٥) تعليق الألباني.

٢٦٥) ذكره ابن ماجه في صنعه في نهاية الحديث رقم (٤٠٧٧) قائلا: سمعت أبالحسن الطنافسي

<sup>(</sup>۲۶۲) صحيح البخارى (۱۳ /۹۱، ۳۸۹)، وصحيح مسلم (۲۹۳۳) واللفظ له. (فائدة): وقد تأوّل بعض الناس (ومهم محمد فهم أبوعبيه) قوله: مكتوب بين عينيه

<sup>«</sup>كافر»، فقال معنى ذلك ماثبت سمات حدثه، وشواهد عجزه، وظهور نقصه.....

الدجال من مغريات ومهلكات فقد قال المغيرة بن شعبة:

«ما سأل أحد النبي \_ عَيْثَلَمْ \_ عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرّك منه، قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز، ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك»(٢٦٧)

#### مذهب أهل الحق:

\* نقل النووي عن القاضي عياض قال:

« هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجّة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه، ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى...»

ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك، فلا يقدر على قتل الرجل ولا غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى ـ عليه السلام ـ، ويثبّت الله الذين آمنوا.

هذا مذهب أهل السنة، وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافاً لمن أنكره، وأبطل أمره من الخوارج والجهمية، وبعض المعتزلة، وخلافاً للجبائي المعتزلي، وموافقيه من الجهمية وغيرهم أنه صحيح الوجود. ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء. — صلوات الله وسلامه عليهم —.

وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدّع النبوة. »(٢٦٨) وردّ القرطبي على شبهة الجبائي وموافقيه فقال:

حقال أبو عبد الله القرطبي: «وهذا عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلك....»

راجع «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (٢ /٧٧٨) «ونهاية البداية» لابن كثير (١ /٩١ ــ تعليق أبي عبيه).

٢٦٧) صحيح البخارى (١٣/ /٨٩) واللفظ له، وصحيح مسلم (٢٩٣٩).

ومعنى قوله: (هو أهون على الله من ذلك): أى هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلًا للمؤمنين، ومشككاًلقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض....» (فتح الباري٣٠ /٩٣، ونهاية البداية /١٤٨)

٢٦٨) شرح صحيح مسلم للنووي (١٨ /٥٨ ــ ٥٩)، ونهاية البداية (١ /١٤٧ ــ ١٤٨)

«وهذا هذيان لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة، وليس كذلك، فإنه إنما ادّعي الإلهية، ولهذا قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ : «إن الله ليس بأعور» تنبيها للعقول على فقره، وحدثه، ونقصه وإن كان عظيماً في خلقه.

ثم قال: مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن ومؤمنة، كاتب أو غير كاتب»

وهذا الأمر مشاهد للحس يشهد بكذبه وكفره (٢٦٩) \* وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير:

«وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية، وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردّوا الأحاديث الواردة فيه، فلم يصنعوا شيئاً، وخرجوا بذلك عن حيّز العلماء لردّهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله \_ عَيْسَةُ \_ كما تقدم»(٢٧٠)

والذي يظهر من الأحاديث أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه... وهذا كله ليس بمخرفة، بل يمتحن الله به عباده في ذلك الزمان، فيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيماناً.

وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا المعنى معنى الحديث: «هو أهون على الله من ذلك»

أى هو أقل من أن يكون معه ما يضلّ به عباده المؤمنين، وما ذاك إلا لأنه ظاهر النقص والفجور والظلم. وإن كان معه ما معه من الخوارق، وبين

٢٦٩) التذكرة (٢ /٧٧٨) ثم ردّ على من أوّل قوله \_ عَلِيْكُ \_ : «مكتوب بين عينيه كافر» كما تقدم في التعليق رقم (٢٦٦) آنفا. وراجع نهاية البداية (١ /١٤٩) أيضا.

٢٧٠) نهاية البداية (١ /١٤٨) وقال أبو عبيه في التعليق:

رد كل الأحاديث الواردة في الدجال أمر غير مقبول لتوافرها وتعده طرقها، إنما المقبول ولل على الأحاديث الواردة في بعضها مما لا يلتئم وطبيعة الحياة، ولا يتفق ومصلحة البشر. ثم إنه ليس ما يمنع من أن يفهم الدجال على أنه إشارة نبوية صادقة إلى ما سيكون من ظهور ليس ما يمنع من أن يفهم الدجال على أنه إشارة نبوية صادقة إلى ما سيكون من ظهور دعاة للشر، يكذبون على الله، ويموهون الحقائق.... إلى أخرما تخرّف. ونسأل الله الأيمان والثبات.

عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة، وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله: (ك ف ر)، وقد دَل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة وهو معنى قوله: (٢٧١) «كأنها عنبة طافية...» (٢٧٢)

لقد اتضح مما تقدم من الأحاديث جليا، لا يبقى معه شك لمن له مسحة من العقل في رأسه، وقلب مؤمن بالله ورسوله في جنبه، أن خروج الدجال في آخر الزمان مع ما معه من الخوارق المشاهدة حق ثابت لا محيد عنه. والأحاديث الواردة فيه حجّة لمذهب أهل الحق.

هذه كلها أمور متفق عليها بين أهل السنة والجماعة.

ومن المؤسف جدّا، أن هناك فئةً من أدعياء العلم تؤمن ببعض ما ورد في الأحاديث الصحيحة بهذا الصدد، وتنكر بعض ما فيها، بكل جراءة وتهوّر. وذلك ادعاءً للتحقيق الحرّ في الحديث، استغناءً عن فهم أئمة هذا العلم حيناً، واحتكاماً في ردّ الأحاديث إلى «العقل» و «الذوق» ثانيا، ولجوءاً إلى أنها «آحاد» لا تثبت بها الأمور العقائدية حينا آخر. (أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) [البقرة: ٨٥]

ولأجل هذا وذاك نذكر بعض ما ورد في الدجال من التفاصيل في الأحاديث الصحيحة (ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حَيَّ عن بيّنة) [الأنفال: ٤٦] وبالله التوفيق:

۲۷۱) صحیح البخاری (۱۳ /۹۰) وصحیح مسلم ما بین الرقمین (۲۹۳۲ – ۲۹۳۳) (۲۷۲) نهایة البدایة (۱ /۱٤۸ – ۱٤۸)

٢٧٣) صحيح مسلم (٢٩٤٦) عن عمران بن حصين.

## نبذة عن الدجال

نذكر فيما يلي أمورا وردت في الدجال في الأحاديث، تعطينا فكرة واضحة عنه، حتى لا يفهم ضعفاء النفوس أنه أسطورة ومجرد خرافة. (٢٧٤)

#### ١ \_ من هو الدجال:

وردت الأحاديث الصحيحة في تعيين شخص الدجال. وهل هو «ابن صياد»، أم ذلك الشخص المحبوس في الجزيرة، الذي رآه تميم الداري كما تقدم.

قال الإمام النووي: «قال العلمانة:قصة ابن صيّاد مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هو المسيح الدجال المشهور أم غيره. ولاشك في أنه دجّال من الدجاجلة

قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي \_ عَلَيْتُهُ \_ لم يوحَ إليه بأنه المسيح الدجال، وكان في ابن المسيح الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي \_ عَلَيْتُهُ \_ لا يقطع بأنه الدجال» (٢٧٥)

قال ابن المنكدر: «رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجّال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي \_ عُلِيًّا مِن الله سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي \_ عُلِيًّا مِن (٢٧٦)

قال ابن حجر: كأن جابراً، لما سمع عمر يحلف عند رسول الله فلم ينكر عليه، فهم منه المطابقة، ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح بخلافه، فمن قال أو فعل بحضرة النبي \_ عَلِيلَةٍ \_ شيئاً فأقره دلَّ ذلك على الجواز، فإن قال النبي \_ عَلِيلَةٍ \_ افعل خلاف ذلك، دلّ على نسخ ذلك التقرير إلا إن ثبت دليل الخصوصية (٢٧٧) وقد تكلم ابن دقيق العيد في مسألة التقرير، فقال ما ملخصه:

«إذا أخبر بحضرة النبي \_ عليسلم \_ عن أمر ليس فيه حكم شرعي

۲۷۷) فتح الباری (۱۳ /۳۲۰)

۲۷٤) راجع التعليق رقم (۲٤٨)

۲۷۵) شرح صحیح مسلم (۱۸ /۶۶)

۲۷۲) صحیح البخاری (۱۳ /۳۲۳) وصحیح مسلم (۲۹۲۹)

فهل یکون سکوته \_ عَلِیْ \_ دلیلاً علی مطابقة ما فی الواقع \_ کا وقع لعمر فی حلفه علی ابن صیّاد هو الدجال، فلم ینکر علیه، فهل یدل عدم إنکاره علی أن ابن صیاد هو الدجال کا فهمه جابر، حتی صار یحلف علیه، ویستند إلی حلف عمر \_ أو لایدل؟: فیه نظر.

قال: والأقرب عندي أنه لا يدلّ، لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقيق البطلان، ولا يكفى فيه عدم تحقق العصمة، إلا أن يدّعى مدع أنه يكفى في وجوب البيان عدم تحقق العصمة، فيحتاج إلى دليل، وهو عاجز عنه.

نعم! التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف ذلك على العلم»(٢٧٨)

وقال البيهقي: «وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي \_ على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي \_ على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي \_ على ما تفتضيه متوقفا في أمره، ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره، على ما تفتضيه قصة «تميم الداري»، وبه تمسّك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد. وطريقه أصحّ. وتكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في الدجال»

قال أيضا: إن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكاذبين الذين أخبر النبي \_ عَلَيْكُمْ وجهم »(٢٧٩)

وقال ابن حجر: «وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم، وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأن ابن صياد شيطان تبدي في صورة الدجال في تلك المدة، إلى أن توجّه إلى أصبهان، فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله خروجه فيها. ولشدّة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صيّاد. (٢٨٠) ولم يخرج حديث فاطمة بنت

٢٧٨) المصدر السابق (١٣ /٣٢٧) وزاد ابن حجر: «لا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون الحدوث السكوت مستوى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه خلاف الأولى»

٢٧٩) المصدر السابق (١٣ /٣٢٦)، وشرح صحيح مسلم (١٨ /٤٦)

٢٨٠) تقدم تخريجه في التعليق رقم (٢٧٦).

قيس في قصة تمم» (٢٨١)

ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في ابن صياد فقال: «ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله \_ عليه في أن الدجال وتعيينه. وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك، وهو فاصل في هذا المقام...»(٢٨٢)

وقال أيضا: «كان ابن صياد من يهود المدينة، وكان لقبه عبد الله، ويقال صاف. وجاء هذا وهذا. وكان ابنه عمارة بن عبد الله بن صيّاد من سادات التابعين روى عنه مالك وغيره»(٢٨٣)

وكان مالك لا يقدم عليه في الفضل أحداً. (٢٨٤) وقال ابن كثير أيضاً: وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صيّاد، وأن ابن صيّاد كان دجّالا من الدجاجلة، ثم تاب بعد ذلك، فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسيرته (٢٨٥)

۲۸۱) فتح الباری (۱۳ /۳۲۸)، وراجع قصة حروج ابن صیاد إلی آصبهان في «تهذیب التهذیب» (۷ /۶۱۹)

٢٨٢) نهاية البداية (١ /١٠٤ ــ ١٠٥) وزاد: وسنورد من الأحاديث ما يدلّ على أنه ليس بابن صيّاد. والله تعالى أعلم وأحكم.

<sup>\*</sup> ومنها: حديث عبد الله بن عمر: «أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة» (البخاري ۱۳ /۹۰، ومسلم ۲۱۳۷)

ومنها: حدیث حذیفة: «إن معه ماءً ونارا، فناره ماء بارد، وماءه نار» قال ابن مسعود: أنا سععته من رسول الله \_ عَلِيلِتُهِ \_ (البخارى ١٣ /٩٠ \_ ١٩، مسلم ٢٩٣٥)

ومنها حديث: «مكتوب بين عينيه كافر» (البخارى ١٣ / ٩١)، مسلم ٢٩٣٧) « ومنها حديث: «قتله الرجل ثم إحياءه، وقول الرجل فيه ! ما كنت فيك قطّ أشدّ بصيرة منى الآن» وقول النبى \_ عَلِيْكُ \_ في ذلك الرجل: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» (مسلم ٢٩٣٨) وغيرها من الأحاديث.

٢٨٣) نهاية البداية (١ /١٥٧)

۲۸٤) تهذیب التهذیب (۷ /۱۹۹)

<sup>(</sup>٢٨٥) قال الحافظ ابن حجر: في كلام جابر عند أبى داود [وفي كلام أبى ذر أيضا عند أحمد] إشارة إلى أن أمره ملبس، وأنه يجوز أن يكون ماظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان» (الفتح ١٣ /٣٢٩)

وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله \_ عَلِيْكُمْ \_ عن تميم الداري، وفيه قصة الجساسة»(٢٨٦)

هذا ما ورد في الأحاديث الصحيحة بصدد تعيين شخص الدجال، وأيضاً قد منعت جلالة الأحاديث النبوية الأخرى العلماء من التغاضى عن الصحيحة منها، فسلكوا مسلك التوفيق والترجيح والنسخ والتوقف، لأن رفض أى حديث من الأحاديث الثابتة نتيجة غفلة عن مكانة النبوة السامية. (ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ٣ — ٤]

وأما ما يقال: إن الاختلاف الواقع بين العلماء في تعيين شخص الدجال يدلّ على أن خبر النبي \_ عَلَيْكُ \_ لم يكن مبتنياً على الوحي. لوكان كذلك لما وقع هذا الاختلاف، لأن الله تعالى يقول: (لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا) [النساء: ٨٢]

فهو مجرد شبهة نشأت ولا تزال تنشأ في اذهان ضعفاء النفوس المعجبين بآرائهم، والمستبدين بعلمهم وفهمهم، والمفسرين للأمور الإيمانية والعقائدية تفسيراً مادّيا، وذلك لتغاضيهم عن الاستعانة بأقوال أئمة الصنعة الراسخين في العلم، في تأويل هذه الأحاديث.

وقد تقدم تأويل أئمة الفن لحلف عمر \_ رضي الله عنه \_ على كون ابن صياد الدجال، وسكوت النبي \_ على الله حديث على عدم التبيين له من الله عز وجل فيه حينئذ. ثم موافقته على حديث تميم الداري، وإظهار إعجابه به أخيراً.

أليس في هذا كله دلالة على كون الدجال شخصا معيّناً؟ ألا يكفي هذا للاطمئنان؟! أليس هذا أولى من ردّ الأحاديث الواردة كلها بهذا الصدد، والطلوع برأى آخر ما أنزل الله به من سلطان؟!!

#### ٢ ـ هل كان الدجال موجوداً في عهده \_ عَلَيْكُ \_:

إن حديث تميم الداري \_ رحمه الله \_ الذي روى عنه النبي \_ عَلَيْكُم \_ وأخرجه (مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والطيالسي وابن أبي شيبة، وأبو يعلي) في كتبهم عن أربعة من الصحابة: وهم (فاطمة بنت قيس، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأبو هريرة \_ رضي الله عنهم \_)

٢٨٦) نهاية البداية (١ /١٥٧)

يقتضي أنه كان موجودا في العهد النبوي، وأنه محبوس في بعض الجزائر. (٢٨٧)

#### ٣ \_ متى يخرج؟:

إنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطنية. (٢٨٨)

#### **3** \_ al سبب خروجه **9**:

أخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه «يخرج من غضبة يغضبها» (۲۸۹)

### ٥ \_ من أين يخرج؟:

يخرج من قبل المشرق جز ماً.(۲۹۰)

#### ٦ \_ ما صفيته؟:

صفات الدجال مذكورة في دواوين السنة، (٢٩١) وقد تـقدمت آنفاً كثير منها، مثل:

- \* إنه أعور العين اليمني، كأنها عنبة طافية»
  - \* و «مكتوب بين عينيه كافر»
- \* «أقرب الناس به شبهاً ابن قطن رجل من خزاعة»

<sup>(</sup>۲۸۷) راجع حدیث «الجساسة، والتعلیق رقم (۲٤۸)، وفتح الباری (۱۳ /۹۱).

۲۸۸) أحمد (٥/ ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۶۰)، وأبو داود (۲۲۹۶، ۲۲۹۵، ۲۳۹۶)، والترمذی (۲۸۸)، وابن ماجه (۲۰۹۲، ۴۰۹۳). ونهایة البدایة (۱/ ۱۹۷)، والفتح (۱۳/ ۹۱/).

۲۸۹) مسلم (۲۹۳۲)، والفتح (۱۳ /۹۱).

۲۹۰) مسلم (۲۹٤۲)، أبو داود (۲۳۲۱)، والترمذي (۲۲۳۷)، وابن ماجه (٤٠٧٢) أحمد (۲۲۳۷)

 <sup>(</sup>فائدة): دلت الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من المشرق جزماً. وقد ورد في رواية أنه يخرج من أرض بالمشرق يقال لها (خواسان). أحمد ١ /٤، ٧، والترمذى ٢٢٣٧، وابن ماجه ٤٠٧٢)

وعن أنس بن مالك: «يتبع الدجر من يهود (أصبهان) سبعون ألفاً » (مسلم ٢٩٤٤) = يوفي رواية النواس بن سمعان: (إنه خارج علمة بين (الشام والعراق)» (مسلم ٢٩٣٧) أى أنه خارج ما بين البلدين، أى بالطريق بينهما.

ولا يخفى أن (خراسان وأصبهان، والخلّة ما بين الشام والعراق) كل هذه الأمكنة إلى جهات المشرق من المدينة. وحينا يخرج يمرّ بهذه الأمكنة وما بين الشام والعراق. فلا يجعل ورود اسماء هذه الأمكنة المختلفة في الأحاديث سببا لردّها، عند من يبحثون عن مثل هذه الاختلاف لردّ الأحاديث الصحيحة حتى يثبتوا ما يرونه من الأمور.

۲۹۱) راجع «صحیح البخاری» (۱۲ /۸۹ ـ ۹۱، ۳۸۹) ومسّلم (۲۹۳۳ ـ ۲۹۶۲).

#### ٧ \_ ما الذي يدّعيه؟:

قال ابن كثير: يظهر أوّلا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثمّ يدعي الربوبية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم، والطغام من الرعاع والعوام، ويردّ عليه من هدى الله من عباده الصالحين، وحزب الله المتقين. (۲۹۲)

وقال ابن حجر: «فإنه يخرج أوّلا فيدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية.»(٢٩٣)

وقد تقدم قول القاضي، والقرطبي أنه لا يدّعي النبوة. بل يدّعي الالهية، لهذا قال رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ : «إن الله ليس بأعور» تنبيها للعقول على فقره، ونقصه. ومن لا يستطيع أن يغيّر نقص نفسه فكيف يكون إلهاً؟ (٢٩٤)

#### ٨ ــ ما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق؟:

تظهر عند خروجه خوارق كثيرة، يكثر لأجلها أتباعه من جهلة الناس. ومنها:

\* يكون معه جبل خبز ونهر ماء»؛ ويأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويمرّ بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. \* ويقتل الرجل ويحييه. وغيرها من الخوارق. (٢٩٥)

#### ٩ \_ متى يهلك ومن يقتله؟:

إنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس، فينزل عيسى \_ عليه السلام \_ فيقتله بباب لدّ، وهو مكان قريب من بيت المقدس. (٢٩٦)

۲۹۲) نهاية البداية (۱ /۱۵۷)

۲۹۳) فتح الباری (۱۳/ ۹۱)

٢٩٤) راجع التعليقات (٢٦٧ - ٢٦٩)

٢٩٥) صحيح البخارى (١٣ /٨٩ \_ ٩١)، ومسلم (٢٩٣٧) وأبو داود (٤٣٥١)

۲۹۲) مسلم (۲۹۳۷)، وأبو داود (۲۳۲۱)، والترمذي (۲۲٤۱)، وابن ماجه (٤٠٧٥)

#### ١٠ \_ كم يبقى في الأرض؟:

عن النواس بن سمعان قال: قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً. (۲۹۷) يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيام كأيامكم» (۲۹۸) قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: (لا) قدروا(۲۹۹) له قدره» (۳۰۰)

#### ١١ \_ ما الذي يدفع فتنته:

من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف \_ وفي بعض الروايات: من آخر الكهف \_ عصم من الدجال.(٣١)

هذه نبذة يسيرة مما ورد في الدجال في الأحاديث الصحيحة، ذكرها أكثرها الحافظ ابن حجر، والإمام ابن كثير ــ رحمهما الله ـــ.(٣٢)

هذا التفصيل الدقيق في صفات الدجال، ووجوده، وخروجه من الجهة المعيّنة، وظهور خوارقه، ومدة بقائه في الأرض، وقتله في مكان معين وبيد شخص مسمّى، إن دلّ على شي فإنما يدلّ على تثبّت النبي \_ عَيْسَةً \_ في بيان هذه الأمور الغيبيّة التي لا تقال بالظن والقياس والرأى، كما يفهمه بعض الناس.

هذا ما نعتقده، وبه ندين. والله الهادي إلى سواء السبيل.

٢٩٧) ورد في بعض الروايات «أربعون» فقط، وفي بعضها «أربعون سنة»، والثابت ماورد ههنا» والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٩٨) قال ابن كثير: ومعدل ذلك «سنة وشهران ونصف شهر» (نهاية البداية ١ /١٥٧)

٢٩٩) معناه: إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فضلوا الظهر.وهكذا الصلوات كلّها.

۲۰۰) مسلم (۲۹۳۷).

 <sup>(</sup>۲۰۱ مسلم (۸۰۹)، وأبو داود (٤٣٢٣)، والترمذي (٢٨٨٦) وفيه: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال»

٣٠٢) فتح البارى (١٣/ /٩١ \_ ١٠١، ٣٢٣ \_ ٣٢٩) ونهاية البداية (١ /١٥٧).

## تحقيق حديث الدجال عند الشيخ المودودي

سئل الشيخ المودودي \_ رحمه الله \_ عن الدجال، في الصيغة الآتية:

«يشهر عن المسيح الدجال بأنه مقيد بالسلاسل في مكان ما، فما هو المكان الذى حبس فيه، وقد وصل الإنسان اليوم في كل زاوية من زوايا الدنيا، فما هو السبب بأنه لا يوجد له خبر ولا أثر الآن»(٣٣)

ردّ عليه الشيخ المودودي بما يأتي:

«هذا المسيح الدجال وغيره من الأساطير (٣٤)، التي ليست لها أي حيثية شرعية، وأيضاً لسنا في حاجة إلى البحث عن مثل هذه الأشياء، والإسلام ليس مسئولا عما اشتهر بين العامة من الناس من هذه الأمور. فإن ثبت خطأ بعضها لا يتضرّر به الإسلام شيئاً؟!»(٥٣)

٣٠٣) «الرسائل والمسائل» للمودودى (١ /٤٤ \_ ٤٥) تحت عنوان (القرآن والحديث والحقائق العلمية»

٣٠٤) ﴿ كَبُرَتُ كُلُّمَةُ تَخْرِجُ مِنْ أَفُواهُهُمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًّا ﴾ [الكهف: ٥]

٣) ﴿ الرَسَائُلِ ١ /٤٦) (نقلا عن مجلة «ترجمان القرآن» علد رمضان ــ شوال ١٣٦٤. هـ

<sup>=</sup> سبتمبر \_ اكتوبر ١٩٤٥ . م)

<sup>(</sup>فائدة): قال محمد فهيم أبو عبيه (رئيس بعثة الأزهر بلبنان ؟!)

في تعليقاته على «نهاية البداية والنهاية» لابن كثير، ما يندىله جبين المأولين والمحرّفين، في أمر الدجال وغيره:

<sup>\*</sup> قال: «أليس الأولى أن يفهم من \_ الدجال \_ أنه رمز الشر، والبهتان، الافك؟» (النهاية ١ /١٥٢ \_ تعليق (١)

<sup>\*</sup> وقال أيضا: «امتداد حياة عيسى حعليه السلام \_ حتى الآن ليس موضع اتفاق بين علماء المسلمين، ولم يردنص قاطع في هذا الأمر، ولهذا فالقول بموت عيسى او بحياته ليس داخلا في نطاق ما يكلف المسلم الايمان به، فللمسلم أن يختار ما تطمئن إليه نفسه... (النهاية ١ / ١٦٦ \_ تعليق (٣))

ه وقال في قوله تعالى: (...أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم...) [النمل: ٨٦]: لماذا لا يكون تكلم الدابة للانسان بلسان الحال، لابلسان المقال؟... ولعل المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالانسان وجسمه.... جزاء له على بعض ما تجنى يداه من إثم ونكر (النهاية ١٩٠/ تعليق.٣٠)

تعقبه سائل على ذلك، فقال:

«سئلتَ في مجلة «ترجمان القرآن» عما هو مشهور عن المسيح الدجال، بأنه محبوس في مكانٍ ما، فما هو المكان، وقد وطئت أقدام الإنسان كل ناحية من نواحي الدنيا، فلماذا لا يوجد له أثر ولا خبر؟

ورددت على السائل «بأن المسيح الدجال وغيره من الأساطير التي ليست لها أي حيثيّة شرعية»

ولكن لحد علمي ورد ذكر الدجال على الأقل، في ثلاثين رواية، ويمكن تصديقه بالرجوع إلى صحيحى البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وشرح السنّة، وسنن البيهقي.

فعلى ماذا ينبنى ردّك على السائل عن المسيح الدجال؟ « و عليه السيخ المودودي قائلًا:

إن الأمر الذي تحققت فيه أنه ( أسطورة ( هو ذلك الوهم الذي يوكّد

<sup>=</sup> وقال في خروج المهدى: «يلاحظ أن كل ما ورد من أحاديث تتعلق بالمهدى، وظهوره إنما هو أحاديث ضعيفة على رغم كثرتها ووفرتها، وجمع بعض الناس لها في كتب خاصة بها، وهي بالتالى لا تلزم المسلم اعتقاد مضمونها، وليس ما يمنع شرعا من أن يفهم المسلم أن المهدى رمز إلى انتصار الحق والخير. « (النهاية ١ /٣٧)

<sup>(</sup>ملاحظة): لقد ذكرنا بعض هذه الامور الاعتقادية التي تناولها (أبوعبيه التاويل والتحريف هنا، لبعض الشبه الذي يوجد بين كلامه وكلام الشيخ المودودي في (الدجال) (وخاصة حديث الجساسة)، وفي (المهدي) (راجع كتاب (التجديد وإحياء الدين للمودودي)، وفي (رفع عيسي عليه السلام إلى السماء الذي يرى فيه المودودي: ان القرآن لا يصرّح بان الله عزوجل رفع عيسي عليه السلام إلى السماء بروحه وجسمه، ولا يصرّح أيضا أنه مات موتا طبيعيا على الأرض، ورفع روحه فقط، ولهذا لا يكن أن ينفي أحد الأمرين نفيا قطعيا أو يثبت على اساس القرآن (تفهيم القرآن للمودودي ١ / ٤٠٠ \_ تعليق (١٩٥) تفسير سورة النساء) ثم بين الشيخ بأسلوبه الخاص رفع عيسي عليه السلام وأرى أن سبب هذه المزالق كلها هو قلة اهتمامه بالاستدلال بالأحاديث الشريفة أحيانا، وبردها بدعوى عدم موافقة العقل والذوق إياها حينا آخر، وما كان للشيخ أن يتكلم فيما لا تخصص له فيه:

للحديث رجال يعرفون به وللدواوين حسّاب وكتّاب « والرسائل والمسائل» (١/ ٤٧/) تحت عنوان «تحقيق حديث الدجال».

أن الدجال محبوس في مكان ما. (٣٧)

أما عن ظهور مفتن كبير (الدجال)، فأنا أقول بالأخبار الواردة فيه، ولا أزال أدعو في صلاتي بذلك الدعاء المأثور الذي فيه، مع التعوذات الأخرى ــ: «أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال».

نظرة إجمالية في محتويات الأحاديث الواردة في الدجال، توضّح جليّا، أنّ العلم الذي أُعْطِيه النبي \_ عَيْقِيلَة \_ في هذا الأمر من الله تعالى، كان إلى حدّ أن دجالاً كبيراً يخرج، وتكون صفاته كذا وكذا، وتكون خصوصياته كذا وكذا، ولكنه لم يخبر بأنه متى يظهر؟ وأين يظهر؟ أهو خلق في عهده؟ أم يخلق بزمن بعيد بعد عهده؟ (٢٨)

وما ورد عن البي \_ عَلَيْكُ \_ من أقوال مختلفة بهذا الصدد، في الأحاديث، ينبئي اختلاف محتوياته نفسه \_ ويترشح من أسلوب النبي \_ عَلَيْكُ \_ أيضا (٣٩٠) عن أنه لم يقله بناءً على الوحي، بل قاله على الظن والقياس. (٣١٠)

٣٧) هذا إنكار صارخ لحديث الجساسة الذي رواه النبي \_ عَلَيْكُم \_ عن تميم الدارى \_ رضى الله عنه \_ وذكره المحدثون الذين كانوا قمة في الدقةوالتحرى، في كتبهم، كما تقدم آنفا.

فَرَفضُ هذا الحديث واصفا بأنه أسطورة وخرافة، تغاضيا عن تحرى المحققين من المحدثين فيه، وباسم التحقيق العلمى \_ وصمة عار على جبين التحقيق والمحققين في العصر الحاضر، وجرأة غبية على القول فيما لا يكون من تخصص القائل. ويستبعد أن يصدر هذا ممن يحترم نفسه ودينه، وخاصة في البيئة التي تحيط بها فتنة إنكار الحديث من كل جهة. ورحم الله العلامة ابن القيم حيث قال:

<sup>«</sup>إذا كان هذا القدر مبلغ علمه « فليستتر بالصمت والكتمان»

٣٨) هذا كلام خطير يقضى على كل ما وردني الأحاديث الصحيحة من هذه التفاصيل كا تقدم.

٣٩) العجيب أن المحدثين الذين نذروا حياتهم لخدمة السنة النبوية لم يفهموا أسلوب النبى \_ عَلَيْهُ \_ وفهمه الشيخ حسب زعمه. مع أنهم هم الأحق أن يفهموا خطاب النبى \_ عَلَيْهُ \_ وأسلوبه على ما هو عليه، لأنه تخصصهم وأما من كان تخصصه أجنبيًا عنه، وتكلم فيه، فما يقول إلامثل ما قال الشيخ ههنا.

٣١٠) هذه شبهةمنشأها اعتاد الرجل على فهم نفسه، بدون الرجوع إلى أقوال أثمنة الفن. وإلا ليست هناك اختلافات في الأحاديث إلا وقد وفّق بينها المعتنون بهذا العلمالشريف.

ربّما أعرب عن رأيه أن الدجال يظهر من خراسان، ومرّة قال، من أصبهان، وقال أيضا: إنه يخرج من خلّة بين الشام، والعراق. (٣١١)

ومرّة شكّ في ولد يهودي مسمى بـــ«ابن صياد» الذي ولد سنة اثنتين أو ثلاث من الهجرة، في المدينة، لعلّه هو-الدجال.(٣١٢)

وآخر الروايات أن تميما الداري الراهب النصراني لما جاء من فلسطين وأسلم سنة تسع من الهجرة، بين للنبي \_ عليه أنه وصل ذات مرّة في أثناء سيره في البحر (بحر الروم أو بحر العرب) (٣١٣) إلى جزيرة غير معمورة، فلقى شخصا مهيباً هناك، وقال له إنه الدجال.

فلم يَرَ النبي \_ عَلِيْكُ \_ سبباً لتكذيبه أيضاً، ولكنه أظهر الشك، وقال: إن الدجال نظراً إلى هذا البيان في بحر الروم أو في بحر العرب، ولكني أرى أنه يخرج من المشرق. (٣١٤)

فمن يلقى نظرةً إجمالية على هذه الروايات المختلفة، وله شيّ من الإلمام بعلم الحديث، وأصول الدين (٣١٥) لا يصعب عليه فهم أن أقوال النبي \_ عليه لله \_ عليه عليه الصدد تشمل جزءين:

٣١١) قد تقدم التوفيق بين هذه الروايات التي صعب فهمها على الشيخ آنفا في التعليق (٢٩٠)

٣١٢) لم يشكّ فيه، بل توقف في أمره حين وجدت قرائن محتملة في كونه الدجال، حتى جاءه التثبت من الله عزوجل في هذا الأمر. كما تقدم مفصلا.

٣١٣) ورد في الحديث بحر الشام أو بحر اليمن.

٣١٤) هذا عدة ملاحظات على هذا الكلام:

الأولى: عَدَّ أَثِمةُ الصنعة رواية تميم التي رواها عنه النبي \_ عَيِّلِهُ \_ من مناقب هذا الصحابي الجليل كما تقدم في التعليق (٢٣٣)، والشيخ يحاول رفضه بكل مالديه من قوة وبان.

الثانية: أعطى الشيخ المودودى هذه الرواية لونا جديدا، وأظهرها في صيغة غريبة لا تتحملها ألفاظ هذا الحديث. فليُقْرَأ حديثُ الجساسة بدقة وعناية، مع مقارنته مع كلامه ههنا، ليتبين الفرق بينهما.

الثالثة: وما قاله بالنسبة لخروجه من جهة المشرق، ووقوع أسماء الأمكنة الأخرى بهذا الصدر، فليراجع عنه التعليق (٢٩٠).

٣١٥) ممالا مجال فيه للربب أن العباقرة من أئمة هذه الصنعة الذين يتذوقون أسلوب النبى ــ على ماهو عليه بدون تأويل ولا تحريف، وبكل ثقة واعتاد، قالوا خلاف ذلك. وهم الملمون بعلم الحديث بل روّاده.

الجزء الأول: أن الدجال يأتي، ويكون متصفا بهذه وهذه الصفات، وينشئ هذه وهذه الفتن. هذه أخبار يقينية بالكلية، أخبرنا بها النبي — عن الله عزّ وجل. ولا تختلف رواية عن أخرى في هذا الأمر. الجزء الثاني: أن الدجال متى يظهر؟ وأين يظهر؟ ومن هو؟

ففي هذه الأمور لا تكاد تكون الزوايات مختلفة فحسب، بل توجد في أكثر روايا تهاألفاظ دالّة على الشك والظن والقياس أيضاً. مثلا قوله \_ مالله في ابن صياد:

(إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله)(٢١٦) ومثلا قوله \_ عَلَيْكُهِ \_: (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم)(٣١٧)

ظاهر أن الحيثيّة الدينيّة والأصولية لهذا الجزء الثاني لم ولن يكون مثل الجزء الأول. ويخطي من يعدّ جميع تفاصيل هذا الجزء أيضاً من العقائد الإسلامية، بل لا يصحّ أن يدّعى أيضاً على صحة جميع هذا الجزء (٣١٨)

وقد اشتُبه «ابن صياد» عند النبي \_ عَلَيْتُهُ \_ لعله يكون الدجال. وكان عمر حلف أيضا على كونه الدجال (٢١٦) ولكنّه أسلم فيما بعد، وعاش في أرض الحرمين، ومات مسلماً، وصلّى عليه المسلمون (٢٢٠)

هل بقي الآن مجال للشك في كون «ابن صياد» الدجال حتى اليوم.» (٣٢١)

إن النبي \_ عَلَيْكُم \_ استصوب بيان تميم الداري تقريباً في ذلك الحين. ولكن ألا يكفي عدم ظهور هذا الشخص الذي رآه تميم الداري محبوساً في الجزيرة منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن، ألا يكفى لإثبات عدم

۲۲۲) مسلم (۲۹۲۲)

۱۱۷) مسلم (۲۱۳۷)

٣١٨) ﴿ أَفْتُومُنُونُ بِبَعْضُ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ ... ﴾ [البقرة: ٨٥]

٣١٩) قد تقدم قريبًا تحت عنوان «من هو الدجال» توجيه العلماء لحلف عمر، وسكوت النبي \_\_\_\_ على ذلك. فمن يتغاضي عن آراء العلماء لاثبات مارآه فليقل ما يشاء.

٣٢٠) هناك رأى آخر في أمر ابن صياد أنه توجّه إلى أصبهان فاستتر ...» راجع التعليق

<sup>(</sup>٣٢١) لم يبق مجال للشك كما تقدم مفصلا.

صحة إخباره بأنه الدجال (٣٢٢)

كان من خواطر النبي \_ عَلَيْكُ \_ في عهده، لعلّ الدجال يظهر في زمنه، أو بزمن قريب بعده \_ عَلِيْكُ \_..

ولكن أليس من الأمر الواقع أنه مضت ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن ولم يأت الدجال بعد؟(٣٢٣)

إن نقل هذه الأمور وروايتها الآن، كأنها من العقائد الإسلامية ليس تمثيلا صحيحا للإسلام، ولا يقال إنه فهم صحيح للحديث أيضا. (٣٢٤)

٣٢٢) لقد تعدّى الشيخ حدوده في رفض هذا الحديث، مع ثبوته بالأسانيد الصحيحة كا تقدم. وألَّه عقله أمام النصّ، واختار أسلوبا لانكاره مالم يستخدمه حتى منكرى الحديث جملة وتفصيلا، لأنهم ينكرون أن يكون الحديث وحيا، ولكنهم يعتبرونه كوثيقة تأريخية أما هذا الأسلوب الثائر فيقضى حتى على مكانته التأريخية أيضا. وقال أبوعبيه في هذا الحديث ما يشبه كلام الشيخ ههنا:

<sup>«</sup>هذا الحديث عليه طابع الخيال، وسمة الوضع» (النهاية ١/٩٦ تعليق ٣٠) وذلك لأنه لا يصدقه العقل والذوق. فنسأل الله السلامة

٣٢٣) عتب الشيخ على من صحّحوا هذا الحديث، وأيضا عتب على الدجال بأنه كان كاذبا في إخباره تميم الدارى عن نفسه. ولم ينته الأمر إلى هذا، بل قال مستنفرًا مالا ينبغى أن يقوله في حق النبى \_ عَلِيلِيّه \_ الإغافل عن قول الله تعالى في تزكية رسوله: ﴿ ما ينطق عن الهوى. إن هو إلاوحى يوحى ﴾ [النجم: ٣\_ ٤].

وبهذا لقد أعطى الشيخ أصحاب العقول المربصة والافكار السقيمة سلاحا لمحاربة الاحاديث التى لا توافق عقولهم وأذواقهم وأهواءهم بأن يقولواهذا من قياسات النبي \_ عليه الله على الأمر الواقع فهو ليس ضد عصمة الأنبياء. ولاشك أن «العذر أقبح من الذنب».

٣٢٤) قال الشاعر:

قد تنكر العين ضوء الشمض من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ٣٢٥) ياليت لوجُعل فهرس للأمور التي لم تكلّفنا الشريعة بالايمان بها، لتتبين للناس الأمور العقائدية من غيرها، وقد عرفنا ههنا بعضا منها!!!

٣٢٦) صحيح مسلم (٢٣٦١ - ٢٣٦٢)، وردت هذه الرواية بألفاظ متعددة:

ومنها: أنه على على قال: ما أظن يعنى ذلك [التأبير] شيئا، فخرج شيصاً، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظناً فلا تو الحذوني بالظن، ولكن إذا حدّ تتكم عن الله شيئا فخذوا به فإنى لن أكذب على الله عزوجل، (مسلم ٢٣٦١) وفي رواية: «إذا أمرتكم بشئ من رايي، فانما أنا بشر، (مسلم ٢٣٦٢)

وفي رواية: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» (مسلم ٢٣٦٣)

قال العلماء: قوله \_ عَلَيْنَهُ \_ من رأيي \_ أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده عَلَيْنَهُ \_ ورآه شرعاً يجب العمل به، وليس أبار النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله...»

وقال العلماء لم يكن هذا القول خبرًا، وإنما كان ظنّا، كما بيّنه في هذه الروايات. وقالوا: رأيه – عَلَيْتُهُ في أمور المعايش، وظنّه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك. وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم، «شرح صحيح مسلم» (١١٦/)

عرفنا مما مضى من الأحاديث، وأقوال العلماء أن تأبير النخل من أمر الدنيا ومعايشها، وفي مثل هذا قال \_ عَلَيْكُ \_ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أما الإخبار عن الدجال، وتعيين شخصه ليس من أمر الدنيا في شئ، ولا يقال مثله بالظن والرأى. فبالتالي اعتبار وقوع الخطأ في هذا الأمر منه \_ عَلَيْتُ \_ وقياسه على «تأبير النخل» قياس مع الفارق. والله أعلم.

(٣٢٧) الرسائل والمسائل (١/ ٤٧/ ــ ٥٠) ط. سادسة سنة ١٩٧٤. م (لاهور) تحت عنوان «محلة ترجمان القرآن» للمودودي (ربيع الأول ١٣٤٥. هـ فبرائر ١٩٤٦. م)

## التمثيل الشرعي للدفاع عن الشيخ المودودي

تناول مؤلف كتاب «دارسة علمية للاعتراضات على الشيخ المودودي» (٣٢٩) حديث الدجال بالمناقشة والردّ مفصلا. (٣٢٩) ووافق على ما ذهب إليه الشيخ المودودي من ردّ حديث تميم الداري — رضي الله عنه —، ولكن ليس رفضه لهذا الحديث على طريقة الكتاب المعاصرين لردّ الأحاديث الصحيحة بالعقل والذوق والهوى. بل اختار في ردّه طريقة المتأخرين من الحنفية وغيرهم في إبطال العمل بالأحاديث، عملاً بقاعدتهم الأصولية التي تفيد أن العقائد تكون قطعية، فلا تثبت بأخبار الآحاد. — وبالتالي لا يسلم تعيين شخص الدجال كما ورد في حديث تميم الداري كعقيدة إسلامية، لأنه خبر الواحد، وهو ليس بقطعي الثبوت والدلالة.

ثم ذكر قول الحافظ (٣٣) في حديث الجساسة: «وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة: أبو هريرة، وعائشة، وجابر».

لما كان قول الحافظ هذا، مناقضا لما بنى عليه بنيانَ إبطال العمل بخبر الواحد في العقيدة، علَّق عليه بقوله:

و إن رواية اثنين أو أربعة من الصحابة لا تجعل الحديث متواتراً، ولا تُخرِجه من حيّز خبر الواحد، فلا تنبي عليه العقيدة الإسلامية.»

وقال: «على فرض كون حديث» فاطمة بنت قيس «قطعى الدلالة أيضا لا تثبت منه هذه المسألة الاعتقادية كما هو مصرّح في أسفارهم

<sup>(</sup>٣٢٨) هذا الكتاب للشيخ المفتى محمد يوسف وهو يرد فيه على الاعتراضات التى وجهت إلى الشيخ المودودى في كثير من المسائل؛ فحالفه التوفيق لإصابة الحق في بعضها، وجانبه في البعض الآخر. وطبع هذا الكتاب برضى الشيخ المودودى، وقال إنه تمثيل صحيح لكتاباته (دراسة علميه للاعتراضات ١ /٤٣٣ — ٤٤٤) ولهذا، جدير أن يسمّى هذا الكتاب بالتمثيل الشرعى للدفاع عن الشيخ المودودى، وإن يطلع عليه لتزول بعض الشبهات التى أثيرت ضد الشيخ بدون حق. فرحمه الله رحمة واسعة.

٣٢٩) انظر (١ /٣١٣ ـ ٣٩١) ط. ثالثة ١٩٧١ .م (لاهور).

٣٣) فتح الباري (١٣ /٣٢٨). وراجع للتفصيل «المتابعات والشواهد» لحديث الجساسة، في بداية هذا الموضوع.

قاعدة ترك العمل بأخبار الآحاد الصحيحة في العقائد، والتفريق في الاستدلال بها على الأحكام دون الأمور العقائدية، أمر لا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل هو أوّل ثغرة في بناء السنة بدون شعور، ولا أرى فتنة إنكار الحديث فيما بعد عبر القرون والأجيال في صورة فردية أو جماعية إلا امتداداً لهذه الفكرة التي هي وليدة أفكار بعض المتأخرين، ولم يجمع عليها العلماء سلفا وخلفا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في خبر الواحد: «هذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمّة محمد \_ عَلَيْكُ \_ من الأوّلين والآخرين.

أما السلف فلم يكن بينهم خلاف. وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية...»(٣٣٢)

وقد تقدّم التفصيل في هذا الموضوع حين الكلام على «ظنّية أخبار الآحاد عند الشيخ المودودي». (٣٢٣) فلا حاجة إلى التكرار، وللعاقل تكفيه الإشارة.

وعذر من يقول هذا القول نَظَرُه في كتب المتأخرين، وعدم الاستفادة من كتب المتقدمين الذين فصلوا القول في هذا الموضوع تفصيلا دقيقا، فالأمر واضح مكشوف لا غبار عليه لدى العلماء المحققين سلفاً وخلفا:

وهبني قلت إن الصبح ليل :. أيعمى المبصرون عن الضياء فنسأل الله الإيمان والثبات عليه، والتوفيق لقبول الحق، وإنكار الباطل، وهو ولي التوفيق.

٣٠٣١) دراسة علمية للاعتراضات على الشيخ المودودي (١ /٣٤٥، ٣٦٠ ـ ٣٦١) وقد كرّر مثل هذا الكلام أيضاً في مواضع أخرى من هذا الكتاب.

٣٣٢) مختصر الصواعق (٢ /٣٧٣).

٣٣٣) راجع لزاماً التعليقات (١٠٧ \_ ١٠٩).

# إصرار الشيخ المودودي على هذا الموقف من الحديث وردّ العلماء عليه

لقد أصر الشيخ المودوديعلي هذا الموقف من الحديث رغم المناقشات الكثيرة التي دارت حوله بينه وبين علماء شبه القارة الهندية، وتبنّاه أصحابه أيضاً \_ إلا من رحم ربّهم \_ ودافعوا عنه. حتى سهل الآن على الخاصة منهم فضلًا عن العامّة أن يردّوا بعض أحاديث الصحيحين بدون أي مبالاة، معتمدين على كتاباته بهذا الصدد. (٣٣٤)

وقد طلب من الشيخ بعض المحبّين له، والمخلصين لدعوته الرجوع عن الكتابات التي تقلّل أهمية الحديث، وخاصّة ما ورد في «مسلك الاعتدال»، وأثار ضحّة في الأوساط الدينيّة، وعوّق سير الدعوة. ولكنه لم يزل مدافعاً عن موقفه، محاولًا إقناع المعارضين له من غير أن يطرأ عليه أي تغيير. (٣٣٥)

ولأجل إصراره على هذا الموقف من الحديث ردّ عليه كثير من العلماء في كتبهم المستقلّة غير البحوث والمقالات المنشورة في الجرائد والمجلّات. (٣٣٦)

٣٣٤) زد إلى ذلك أن كتابه «مسلك الاعتدال» الذي يعتبر قاعدة كلّية لنقد منهج المحدثين تُشيرَ أُخيرً أن يناب التوزيع مجّانا، تعصّباً لرأيه فقط، لأنه لا يخدم أي جانب من جوانب الدعوة. فنسأل الله السلامة.

٣٣٥) راجع الاستدراك على ومسلك الاعتدال المنشور في آخره، و «الرسائل والمسائل» (٣٣٥) راجع الاستدراك على السائلين عن هذا الموضوع بعناوين مختلفة، مثلاً: (١/ ٢١٩ \_ ٢٣٥) حيث ردّ على السائلين عن هذا الموضوع بعناوين مختلفة، مثلاً: والحديث والفقه، و «حرّية التحقيق في النظام الإسلامي، للجماعة»، و «مكانة الإسناد والتفقّه في تحقيق الأحاديث.»

٣٣٦) أما الردود على الشيخ المودودي في مجالات أخرى مختلفة فتبلغ حسما عرفت بالأرقام - (مائة وعشرة كتب) ما بين صغير وكبير، ورطب ويابس، وعنيف ولين. ردّ عليه من علماء (ديوبند) الأحناف المعروفين:

الشيخ حسين أحمد المدني.

والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي.

<sup>.</sup> والشيخ ميان محمد الدهلوي ·

ومنهم.

- \* الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري.
  - \* والشيخ عبد الله الأمرتسري الروبري.
    - \* والشيخ عبد الروف الرحماني.
- « والشيخ محمد إسماعيل السلفى وغيرهم(٣٣٧)

ولا يفوتني أن أذكر بهذا الصدد، الشيخ أمين أحسن الإصلاحي (٣٣٨) فإنه دافع عن موقف الشيخ المودودي من الحديث دفاعاً مستميتاً، وأبدى بعض الآراء حول السنة التي تخالف إجماع الأمّة، وأورد الشبه حول بعض

<sup>«</sup> والسيد مهدى حسن (مفتي ديوبند)

و ونظرة عابرة في فهرس الردود على الشيخ المودودي، تكشف أيضاً عن أسماء بعض الشخصيات المعروفة على مستوى العالم الإسلامي، التي التزمت بالجماعة الإسلامية، ثم انفكت عنها. وألفت في تحديد مواضع الضعف في الجماعة وأميرها حسب تجاربها. ومن هذه الشخصيات:

السيد أبو الحسن على الندوي.

والأستاذ أسرار أحمد.

والأستاذ وحيد الدين حان.

ه والأستاذ عبيد الله الكاهميري.

<sup>·</sup> والشيخ منظور أحمد النعماني \_ وغيرهم.

٣٣٧) نقلتُ كتابه «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي، إلى العربية. وطبعته الدار السلفيه بالكويت سنة ١٤١٧ هـ ـــ ١٩٨٦.م

٣٣٨) كان الإصلاحي من الأعضاء البارزين المتحمّسين للجماعة الإسلامية، بل كان الرجل الثاني فيها بعد الشيخ المودودي، وتولّى المناصب الحساسة فيها. ولكنّه اعتزل عنها. وكتب بعض المقالات بهذا الصدد، وبيّن فيها أسباب اختلافاته مع الأستاذ المودودي، ووجهة نظره نحو جماعته.

الأحاديث التي يأباها العقل على زعمه. (٣٣٩)

ومما يؤسف له أن تلاميذه في باكستان الآن يقودون حركة إنكار السنة. (٣٤٠) فنسأل الله السلامة.

٣٣٩) ردّ على مزعوماته الشيخ محمد إسماعيل السلفي في «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي».

٣٤) كما صرّح به أستاذنا الشيخ صفي الرحمٰن الأعظمي أستاذ الجامعة السلفية بالهند. في تقريره عن سفر باكستان، المنشور في مجلة «محدّث».



مع الأستاذ محمد الغزالي في رحاب السنّة

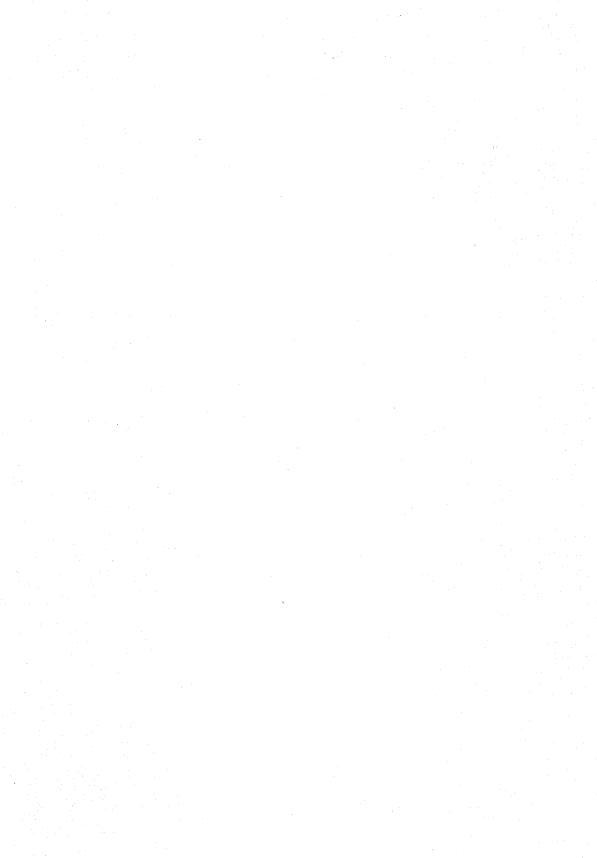

## مع الأستاذ محمد الغزالي في رحاب السنة

إن الأستاذ محمد الغزالي من الكتاب المعروفين في الأوساط الإسلامية ببراعة أسلوبهم وحسن عرضهم للقضايا المطروحة على مدرج الدعوة.

ولكن الأسف على أنه إذا تكلّم عن الحديث والمحدّثين، والعمل بالسنّة يتحرّر من جميع القيود الدعوية. بل بلغ به تهوين العمل بالحديث، والاستخفاف بالسنة إلى أن يرى من يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنّة عقيدة ومنهجاً، وحكماً وتطبيقاً، أكبر عائق في سبيل الدعوة التي يراهاحقّة. وهذا هو الظاهر من كتابه، «هموم داعية» و «دستور الوحدة الثقافية للمسلمين». وأما السرائر فالله أعلم بها.

وإليكم بعض الأمثلة من كتاباته حول السنة التي تدلُّ على ماقلت.

### مقدمة «فقه السيرة»:

\* قال الأستاذ الغزالي في مقدمة «فقه السيرة»، وهو يبيّن منهج اختياره لأحاديث هذا الكتاب:

«سرّني أن تخرج هذه الطبعة الجديدة بعد أن راجعها الأستاذ المحدّث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وقد اثبتُ فيها كل التعليقات التي ارتأها على مانقلتُ في هذه السيرة من آثار نبوية...

ولكن القاري سيرى في تعقيبات الشيخ ناصر الدين ما يبعث ريبته في هذا الظن.

وهنا أراني مكلّفاً بشرح المنهج الذي سرت عليه.

قد يختلف علماء السنة في تصحيح حديث أو تضعيفه، وقد يرى الشيخ ناصر \_ بعد تمحيصه للأسانيد \_ أن الحديث ضعيف، وللرجل من رسوخ قدمه في السنة ما يعطيه هذا الحق أو قد يكون الحديث ضعيفاً عند جمهرة المحدثين، لكنى أنا قد أنظر لمتن الحديث فأجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله، أو أثر من سنة صحيحة فلا أرى حرجاً من روايته ولا

أخشى ضيراً من كتابته.(١)

إذ هو لم يأت جديداً في ميدان الأحكام والفضائل(٢). ولم يزد أن يكون شرحاً لما تقرّر من قبل في الأصول المتيقّنة.

حدمثلًا، أوّل حديث حكم الأستاذ بتضعيفه: «أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمةٍ، وأحبّوني بحبّ الله».

قد يرى الأستاذ المحدّث أن تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم لا تعويل عليهما في قبول هذا الحديث، وله ذلك.

ييد أني لم أجد في المطالبة بحبّ الله ورسوله ما يحملني على التوقف فيه. ولذلك أَتْبَتُه وأنا مطمئن. (٣)

وفي الوقت الذي فسحت فيه مكاناً لهذا الأثر \_ على ما به \_ صددت عن رواية البخاري ومسلم مثلًا للطريقة التي تمّت بها غزوة بنى المصطلق (٤)...

... ولستُ بدعاً في تلك الخطة التي احترتُها... فإن أغلبَ العلماء جرى على مثلها في مواجهة المرويات الضعيفة والصحيحة على سواء. (°).

١) يعنى لا اعتباد على تصحيح المحدّثين وتضعيفهم، بل وجود التوافق بين كلام وبين أية وحديث يكفي لإثباته حديثاً مرفوعاً إلى النبي عَلَيْكِ.

وهذا الكلام في غاية الخطوره، لأنه ليس كلّ كلام يتفق معناه مع آية أو حديث، أيضاً يكون حديثاً وإنْ ردّه أصحاب الصنعة من المحدّثين.

٢) يأتي الكلام في غير هذا الموضع حول حكم العمل بالضعيف في فضائل الأعمال.

٣) قال بعد كلام الألباني: وومع نقد الأستاذ لهذا الحديث فنحن نقبله لأن معناه يوافق الآية، ولأنه في فضائل الأعمال. (فقه السيرة ص ٢٣)

٤) وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَنسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ حَيْرٌ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ عَلَم

ه مدًا هو طريق أهل البدع والأهواء من المعتزلة والمتكلّمين، فإنّهم يقبلون الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذا وافقت هواهم، ولا يبالون بردّ أحاديث الصحيحين في إثبات دعواهم.

وقرروا أن الحديث الضعيف يعمل به مادام ملتماً مع الأصول العامة، والقواعد الجامعة.

وهذه الأصول والقواعد مستفادة \_ بداهة \_ من الكتاب والسنة. وعلى ضوء هذا النظر المنصف حكيتُ استشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام للحباب في موقعة بدر \_ وإن وهن المحدّثون سندها \_ لأنها تدور في نطاق الفضائل التي أمر بها الله ورسوله، وليس في سوقها ما يُحْذَرُ قطّ

ذلك بالنسبة إلى الأحاديث الضعاف.

أما الصحاح فإن في تفاوت دلالتها مجالًا رحباً للترجيح والردّ (١) كا يعلم أستاذ الحديث وما من إمام فقيه إلا ردّ بعض ماصحّ إيثاراً لما ظهر أنه أصحّ. ومعاذ الله أن نشغب على السنّة (٧) فهي الأصل الثاني للإسلام يقيناً...

... بعد هذا لا أرى أن يلزمني أحد بقبول مارواه الشيخان (^) عن عبد الله بن عون قال: كتبتُ إلى نافع – رحمه الله – أسأله عن الدعاء قبل الإسلام. فكتب التي إنما كان ذلك في أوّل الإسلام. وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بنى المصطلق وهم غارّون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومنذ جويرية...

ولكن لابد أن يكون الترجيح والرد خاضعاً للقواعد العلمية المقررة لدى علماء هذا الفن الشريف، فلا يسمح لكل كاتب أو داعية أن يعبث بها كيفماشاء.

إذا لم يخضع المرء لقواعد المحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه، مع أن الحديث ليس من تخصّصه ــ لا يبقى أي معنى لإظهار البراءة من الشغب على السنة. وأي مشاغبة على السنة أكبر من عدم التقيد بقواعدها، ورفض حكم أهلها فيها تصحيحاً وتضعيفاً 19

٨) خطورة هذا الكلام لا تنحصر في هذه الكتابة فقط، بل كان للأستاد المؤلف أن يعى أنه فتح باب المشاغبة على السنة، وذلك لأن وراءه من يتلقف هذا الكلام، ويتبناه لرد ما رواه الشيخان، اعتماداً على عقله وفهمه. فيكون هذا «الأصل الثاني للإسلام»وأصح مصادره عضة لأهواء الطامعين، وفريسة لأغراض الفوضويين.

قال: حدثنى به عبدالله بن عمر، وكان في ذلك الجيش (٩)...!! وكما تجاوزتُ هذا الحديث، تجاوزتُ عن مثله أن الرسول عَلِيْتُهُ خطبَ أصحابه وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة (١٠) ...

فقد صحّ من كتاب الله وسنّة رسوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصّل الشامل العجيب.

آثرت هذا المنهج في كتابة السيرة، فقبلتُ الأثر الذي يستقيم متنه مع ماصحّ من قواعد وأحكام، وإن وهي سنده.

وأعرضتُ عن أحاديث أخرى توصف بالصحة، لأنها \_ في فهمى

صحيح البخاري (٥/١٧)، ومسلم مع شرح النووي (١٢/ ٣٥ – ٣٦). بوب عليه النووي به وباب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة، وقال: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: حكاها المازرى والقاضي: وأحدها): يجب الإندار مطلقاً. قال مالك وغيره وهذا ضعيف. (والثاني): لا يجب مطلقاً. وهذا أضعف منه أو باطل. (والثالث) يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح ... وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على معناه فعنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق، ولمّا سئل الاستاذالمؤلف عن رد هذا الحديث. قال: ولقد رددت الفهم القدر الذي استقرّ في ذهن بعض الناس لما قرأ هذا الحديث . إننا نحمى السنّة من أفهام الأراذل ، (هموم داعية ص ١٦٤) صدق الشاعر:

راعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب

يهد به المؤلف حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه \_ أمين سر النبي علية: قال حذيفة: دوالله إن لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وماني إلا أن يكون رسول الله علية أسر إلى في ذلك شيئاً، لم يحدثه غيرى. ولكن رسول الله علية قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن. فقال رسول الله علية وهو يعد الفتن: دمنهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، قال حذيفة: فذهب أولتك الرهط كلهم غيرى (صحيح مسلم رقم ٢٨٩١)

وحذيفة رضي الله عنه كان معروفاً بين الصحابة بصاحب السرّ، قال الحافظ ابن حجر: «وفي الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب السرّ، الذي لا يعلمه غيره ـ يعني حذيفة.»

وفيهما عن عمر أنه سأل حذيفة عن الفتنة.» (الاصابة: ١/٣١٨) إن ثقل هذا الأمر على فهم المؤلف بعد ثبوته في الصحيحين وتلقى الامة له بالقبول والتصديق لا يقدّم شيئاً ولا يؤخره. لدين الله، وسياسة الدعوة \_ لم تنسجم مع السياق العام (١١)...

ولا أرى مكاناً لبسط وجهة نظرى في أمور كثيرة خالفت فيها الأستاذ المحدّث.

ولكنّي أرى المكان متسعاً لتسجيل تعقيباته كلّها على ما أوردتُ من نصوص فإني عظيم الحفاوة بهذا الاستبحار العلمي، وهو يمثّل وجهة نظر عترمة في تمحيص القضايا الدينيّة. (٦٢)

وأعتقد أن من حقّ القاريء على أن يعرفَ رأى أحد المحققين المتشدين في المرويات التي أحصيتُها هنا، سواءً خالفته أو وافقته.

وشكر الله له جهده في المحافظة على تراث النبوّة. وهدا نا جميعاً سواء السبيل. ١٣٥٠)

١١) صدق الشاعر:

وكم من عائب قولًا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم وزدالى ذلك أنَّ كل فهم لدين الله وسياسة الدعوة، لا ينسجم مع السياق العام للأحاديث الصحيحة فهم بدعي لأن اهل البدع هم الذين يتغاضون عن الصحاح ويستدلون بالضعاف والموضوعات وذلك لأنهم يجدون فيها متعة لتأييد أهوائهم بكل سهولة.

١٢) من اطلع على وهموم، الأستاذ المؤلف يشك في صحّة هذا الكلام، لأنه وقف هذا الكتاب في الاستخفاف بالسنة وتهوين العمل بالحديث. وكيف يكون وعظيم الحفاوة بهذا الاستبحار العلمي، وهو يدافع عن موقفه ضد هذا الاستبحار؟ إلى متى هذه التناقضات في حياة الدعاة؟ أما آن لها أن تنتهى؟

۱۱) مقدمة وفقه السيرة، (ص ۹ ــ ١٣)

## (قذائف الحق)

لقد دافع الأستاذ محمد الغزالى في كتاب «قذائف الحق» (ص ١٢٠ ـــ ١٧٤) عن الأحاديث التي ردّها المستشرقون والمبشرون وسماسرتهم فأجاد ثم جاء ليقرّر «حقيقة إسلامية» بل اعتزالية، لينهار ما بناه من قبل. فقد قال:

«أريد أن أقرر حقيقة إسلاميةً ربّما جهلها البعض: هل رفض حديث آحاد للحظ ما يُعَدُّ صدعاً في بناء الإسلام؟

كلَّا(١) فإن سنن الآحاد عندنا تفيد الظنِّر؟) العلمي، إنها قرينة

ومما لا يخفي أن غالب الأحبار آحادية في كتب السنّة. وقد وردت أحبار الآحاد في كثير من أمور الآخرة مثلًا «عداب القبر»، و «رؤية الباري تعالى بالأبصار».

قال الشوكاني: «ولا نزاع في أن حبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأنَّ الإجماع عليه قدصيّره من المعلوم صدقه، ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخاري ومسلم. فإن الأمّة قد تلقت مافيهما بالقبول» (إرشاد الفحول ص ٤٩).

وقال ابن حزم: «فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي على ذلك كل فرقة كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلّموا المعتزلة بعد مائة من التأريخ مخالفوا الإجماع في ذلك» (الأحكام لابن حزم: ١٠٢/)

وقال العلامه محمد إبراهيم الوزير اليماني: «... ولم يخالف في هذا إلاشر ذمة يسيرة وهم متكلّموا بغداد من المعتزلة. والإجماع منطبق قبلهم وبعدهم على بطلان قولهم» (الروض الباسم: ١/٣٢)

قال العلامة محمد إسماعيل السلفي: «اعترض على أخبار الآحاد في كل العصور غالباً أولفك الناس الذين كانوا غافلين عن النفسيات الإنسانية، وجاهلين بحدودها. وكذلك في (1

الآخره، وقد استقرت في الآخره، وقد استقرت في المادا؟ واجع التعليق (٧) الآتي وقد وردت أخبار الآجاد في أمور الآخره، وقد استقرت في قلوب المسلمين جميعاً. فماذا تقول في ذلك؟

آو العلم الظنى \_ كما قال في هجموم داعية» \_ ذهب الأصوليون إلى أن وخبر الواحد» ظنى الثبوت، ولكن لا يراد بهذا «الظن» الحاصل منه في «اصطلاح المحدثين» إلّا أن مرتبته أقلّ ثما يحصل بالتواتر. وليس هذا «الظن» بمعنى «الوهم» كما يزعمه منكروا الحديث.

إن خبر الواحد من حيث الإفادة لم يكن موضع النقاش والجدال أبداً. وكان الأنبياء والرسل يرسلون الوفود للدعوة إلى الله، حتى كانت تقع الحروب على أخبار الوفود، ويقتل فيها مثات من الناس. كل ذلك اعتاداً على خبر الواحد.

تستفاد منها الأحكام الفرعية في ديننا، فإذا وجد الفقيه أو المحدّث أن هناك قرينة ألحج منها تركها إلى الدليل الأقوى دون غضاضة.

ومن شروط الحديث الصحيح «أن لا تكون فيه علَّة قادحة» فإذا بدتْ علة في «سنده» أو «متنه» تلاشتْ صحّته، ولا حرج.

وأثمة الفقه الإسلامي بنوا اجتهادهم على هذا النظر الصائب». ثم ذكر أمثلة على هذا، وقال:

«ولا نريد أن ننتقل إلى مباحث فقهية مفصّلة، وإنّما نريد أن نقول: هب أن رجلًا قال: لا أستطيع قبول رواية: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثمّ لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً». \_ أيكون من الكافرين (٣)؟

كلّا !! فلم يقل أحد أن أركان الإسلام تضمّ الإيمان بالله، واليوم الآخر وغمس الذباب في الشراب إذا سقط فيه.(٠)

وحديث الآحاد ليس مصدر عقيدة شرعية (٤) أو حكم قاطع بهد أني من باب استكمال البحث العلمي فقط أسأل: هل الحديث مردود؟ إنّ بعض علماء الحشرات قرّر أن هذه الحشرة تفرز الشيء والشيء

هذا العصر أيضاً يمهد الطريق للتشكيل فيها من قبل عبّاد الطبيعة والعقل الذين تعودوا
 على الكلام حول السماء جالسين على الأرض.
 وقصارى القول أن الضجّات ضد أخبار الآخاد أثيرت في عصور مختلفة دائماً من مثل

وقصارى القول أن الضبّخات ضد أخبار الاحاد أثيرت في عصور مختلفة دائماً من مثل هذه الأوساط التي كانت بنفسها إما داعيةً إلى البدع، وإما متأثرة بالمبتدعة نوعاً ماه. (موقف الجماعة الإسلامية من الحديث ص ٩٠)

٣) كان إنكار ماثبت من خبر الواحد كفراً في رأي جماعة من أصحاب أحمد وابن راهويه
 (راجع التعليق (٧) الآتي)

هذا الكلام فيه سخرية واضحة بسنة رسول الله عليه

إن الاستدلال بخبر الواحد على الأحكام دون العقائد، كما ذهب إليه بعض أهل العلم - وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة.... كما قال ابن القيم (مختصر الصواعق المرسلة: ٢ /٤١٢)

المضاد له فإن استقرّ هذا الرأى الفنّي فالحديث صحيح(٥). وإن ثبت قطعاً أن الذباب مؤذ في جميع الأحوال التي تعرض له، ومن بينها الحالة المروية في الحديث، رددتُه دون غضاضة(٦) وليس بقادح هذا في ديني ويقيني(٧)

وقد روى «البخاري» أحاديث صحيحة السند، لكن أئمة الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى عندهم منها... وأنا شخصيا متوقف في هذا الحديث، لم أنته فيه إلى حكم حاسم. وعلى أيّة حالٍ فهو لا يتعلّق بسلوكٍ خاصٍّ أو عام...

إن قواعد الدين وعبادته وفضائله وقيمه ترتكز أوّلًا على القرآن الكريم، ثُمُّ ما يشرحه من سنن استراح النقاد الاخصائيون لها...

ومنهج المحدّثين في تلقّي التراث النبوى لا غبار عليه (^)، بل إن هذا المنهج هو ما تحتاج إليه الديانات الأخرى لتكون موضع ثقة وقبول. (٩)

ولكن عند المؤمن بالله عزوجل وبرسوله عليه لا يكون مدار تصحيح الحديث أو تضعيفه إلا على أقوال أهل الرواية والنقل، أيده علماء الحشرات أو لم يؤيدوه. لأن الحديث الصحيح الثابت دليل مستقل بذاته، أزفع بكثير من أن يحتاج إلى تأييد علماء الطب والحشرات. ولكن المسلم يزيد إيماناً حينا يرى أن الطب الحديث أيضاً يوافق هذا الحديث. فثبت أن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاءً. فصدق النبي عليه أله معجز.

راجع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني رقم (٣٨)

٦) يعني الاعتماد في جميع الأحوال على علماء الحشرات، لا على كلام النبي عليه

ليس الأمر هيّناً هكذا، بل توسيع نطاق هذا الأسلوب لرفض الحديث يؤدي إلى إنكاره. ولأجل هذا كان إنكار ماثبت من خبر الواحد الصحيح كفراً في رأي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، والإمام إسحاق بن راهويه. (مختصر الصواعق المرسلة: ٢ / ٣٦٨).

وقال ابن حزم: «هذا انسلاخ من الإسلام، وهدم للدين، وتشكيك في الشرائع، (الاحكام لابن حزم: ١ /١١٠ ــ ١١١)

٨) هذا مجرد الاعتراف القولي بجهود المحدثين في تدوين السنة، ولكن حين الاستدلال بالأحاديث الصحيحة يجعل العقل عياراً عليها. كما لا يخفي على القاري الكريم.
 وإذا كان لا غبار على هذا المنهج فلماذا هذا الاضطراب؟

<sup>(</sup>٩) وقذائف الحق، للأستاذ محمد الغزالي (١٢٤ ـــ ١٢٥)

## (هموم داعية)

هذا الكتاب خلاصة هموم الاستاذ الغزالي في ساحة الدعوة الإسلامية. قال في مقدمة «همومه»:

«... ومن حقى \_ وأنا أحد المشتغلين بالدعوة الإسلامية \_ أن أصرّح بأشجاني، وأن أبث همومي، انّه هم، وثان، وثالث..!!»(١)

لا يخفي على من اطلع على محتويات هذا الكتاب أن أكبر هموم هذا الداعية هو أن الناس لماذا يحاولون العودة بالأمّة إلى الكتاب والسنّة عقيدة ومنهجاً، وعملًا وتطبيقاً في كل صغير وكبير من شئون حياتهم؟

ولماذا هذا الاهتام البالغ بفهم أمور العقيدة الإسلامية على منهج سلف هذه الأمة؟

ولماذا العمل بأخبار الآحاد؟ ولماذا؟ ولماذا؟؟

ولقد اختار الأستاذ المؤلف أسلوباً لاذعاً في عرض هومه، لا يلائم أبداً مع عمله في حقل الدعوة الإسلامية، مهما بلغ من العمر عتيا، وعبر عن دراسة العقيدة على منهج السلف الصالح بالتفكير الصبياني (٢)، والانحراف(٣) الفكرى والنفسي (٠٠)

١) هموم داعية (ص ١٠ \_ مقدمة المؤلف) دار الاعتصام \_ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م

٢) المصدر نفسه (١٩) تحت عنوان (اقعام السلف في فقه الفروع)

٣) للصدر نفسه (٢٢) تحت عنوان وحاجتنا إلى منهج يصل حاضرنا بغايرناه

ه) هذا مع احترامه الشديد للروافض وفكرهم الذي يحوى عن الكفريات الكبر مالا يحمله أي فكر منحرف.

ومن ذلك ادعاؤهم تحريف القرآن والزيادة فيه والنقصان منه وتكفيرهم لصحابة رسول الله وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثان وزوجات رسول الله عليه ورميهم بالفظاعة وكتبهم ملية بهذا الضلال المنحط ومع هذا يبدي لهم الغزالي من الولاء والاحترام الامر الذي يثير الدهشة والعجب والى الآن لم ينبس فيهم بسنت شفة. (ربيع)

وإليكم بعض النماذج من همومه التي تنمّ عن استخفافه بالسنّة وتهوينه العمل بالحديث. ويرى الحق حكراً على نفسه، وينظر إلى الآخرين نظرة انتقاص واستباحة.

- \* «... إن العقول الكليلة لا تعرف إلا القضايا التافهة، لها نهيج، وبها تنفعل، وعليها تصالح وتخاصم... (٤)
- \* (... أليس مضحكاً أن يدخل داعية في مسجد، فينظر إلى المنبر ثم يقول: بدعة. لماذا لأنه من سبع درجات. ويرى أن يقف على الثالثة لا يعدوها.

ثم يرى المحراب فيقول أيضا بدعة.. لماذا؟ لأنه مجوف الجدار. ثم ينظر إلى الساعة ويقول: بدعة. لماذا؟ لأنها تدق كالجرس. وأخيراً يتكلّم فيخوض في موضوع غث، لاينبّه غافلًا ولا يعلّمُ جاهلًا، ولا يكيد عدوّا.

المهم عنده الاستمساك بالسنة...!! على الشكل الذي يراه..(°) ... \* «تركنا الاتجاه الإيجابي، ثم شرعنا نقول: النفاق قسمان: نفاق في العقيدة. ونفاق في العمل ....

نتج عن ذلك انهيار هائل في بنيان الاخلاق، واستهانة مقبوحة بجملة الفضائل....(٦)

\* «هناك من يسوّي بين الأخبار المتواترة، وبين أخبار الاحاد في إفادة اليقين، وهذا غلوّ مرفوض. (٧)

١٤ المصدر نفسه (٣٢) تحت عنوان وضرورة العناية بالقرآن الكريم،

ه) المصدر نفسه (٣٤) همبوط علم الدين واللغة معاً،

المصدر نفسه (٨٠) «واقع أليم» من اسباب انهيار الاخلاق والعقائد كتابات ودعايات المستهترين بالسنة والقيم الاسلامية مثل الحجاب وتوفير اللحى والسخريه بالاحاديث التي تحرم التصوير والأغانى وغيرذلك مما سنهل على جمهور المسلمين السقوط في حماة الرذائل الحلقية.

إن أخبار الآحاد تترقى إلى درجة العلم واليقين بتلقى الأمة ايّاها بالقبول. كحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» (البخاري: ٩/١، ومسلم تم ١٩٠٧)؛ وحديث عائشة: «حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» (البخاري: ٥ / ٢٤٩، ومسلم ١٤٣٣)؛ وحديث أني هريرة: «لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها» (البخاري: ٩ / ١٦٠، ومسلم ١٤٠٨)؛ وحديث عائشة وغيرها: «يحم من الرضاع ما يحم من النسب» (البخاري: وحديث عائشة وغيرها: «يحم من الرضاع ما يحم من النسب» (البخاري:

وهناك من يرحب بأخبار الآحاد دون تطبيق للشروط العلمية المقررة عن ضرورة خلوها من الشذوذ والعلل والقوادح. (^^)

«تمجيد الفقهاء وتوهم المحدثين (٩)

= 7 / ٢١١)، ومسلم ١٤٤٤)؛ وحديث سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف في «تعيين العشرة المبشرين بالجنّة»(أبو داود رقم ٤٦٥، والترمذي ٣٧٧٨، ٣٧٥٨، ٣٤٧٤ قال ابن تيمية \_ رحمه الله \_ بعد سهد هذه الأحاديث وغيرها:

وفهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد عَلَيْكُ من الأوّلين والآخرين. وأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع.

وأما الخلف فهذا مذهب الفقها الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب «الحنيفة»، و «المالكية»، و «الشافعية»، و «الحنبلية»....وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني، ومن تبعه مثل أبي المعالى، والغزالى، وابن عقيل..» (مختصر الصواعق: ٢ / ٣٧٢ ــ ٣٧٣)

قال البزدوي: «ذهب أكبر أهل الحديث إلى أن الأنجبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة، وهو مذهب أحمد بن حنبل» (كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: ٢ /٣٧١)

وقال ابن القيم \_ وهو يرد على من ينفى حصول العلم عن خبر الواحد ...: «فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله عليه عليه حرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أثمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية، والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة. وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأثمة بذلك، بل صرّح الأثمة بخلاف قولهم». (مختصر الصواعق: عرف لهم سلف من الأثمة بذلك، بل صرّح الأثمة بخلاف قولهم». (مختصر الصواعق: ٢٦٢/ ٢ صريح)

وقال الآمدى في الأحكام (١/ ٢٣٤): «والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن.»

وقال ابن تيمية: «والآحاد في هذا الباب قد تكون «ظنوناً» بشروطها، فإذا قويت صارت «علوما»، فإذا اضعفت صارت «أوهاما» و «خيالات فاسدة» (مختصر الصواعق: ٢ /٣٧٢).

اتضح من هذا البيان أن التشكيك في أحبار الآحاد نشأ من قبل المعتزلة والمتكلمين. وكذلك لا يقبلها المحدّثون إلا بشروطها.

وعلى هذا قول الأستاذ المؤلف «هذا غلو مرفوض». وقوله: «وهناك من يرحب بأحبار الآحاد دون تطبيق للشروط» مجرد تقوّل على أهل الحديث.

٨) هموم داعية (١٠٩) «حديث الآحاد»

٩) المصدر نفسه (١١١) «الإنسان صانع مستقبله» و «وهم المحدثين»

\* «خبر الواحد تتلاشى صحته بمخالفته المتواتر »(١٠)

«إني اصادف هذه المناظر المؤذية في طريق الدعوة فأشعر بالنكد وآخر ما لقيت من هؤلاء شاب يقول لي: « أليس في الالتحاق بالجيش شيء من الوثنية؟ قلت ويحك كيف؟

قال — فَضَّ الله فاه —: إنهم يحيّون العلم كلّ يوم وهذه وثنية. (١١) \* «... قضايا صغيرة تتضخّم في رؤوسهم، وقضايا تستخفي، وحماس في موضع البرود، وبرود في موضع الحماس، وأحاديث ضعيفة أو منكرة تصحّح، وصحيحة تضعّف وتردّ (١٢)

كنّا ضيوفاً عند أحد الناس.. فسكب في يدي قطرات من ماء الكلونيا. فإذا أحد الدعاة يصرخ: حرام: نجس!»(١٣)

\* «تحت عنوان «نماذج من سوء الفهم» دافع عن موقفه من إنكار بعض الأحاديث (١٤)

\* «... وقد ترى العابد من هؤلاء يضع يديه على صدره، وهو قائم للصلاة، ثمّ يعيد وضعهما بعد الرفع من الركوع، ويثير زوبعةً على ضرورة ذلك، فإذا

١٠) المصدر نفسه (١١٣). ليس أحد ينكر ذلك. ولكن المؤلف يزيد القضاء على رأى الآخذين بخبر الواحد.

١١) المصدر نفسه (١٣٨) «مزاجمنحرف لبعض من يتصدّى للدعوة»

١٢) لعلّ الأستاذ المؤلف نسى أنه نفسه صحح الضعاف، وضعّف الصحاح، ودافع عن هذا المنهج في مقدمة «فقه السيرة»

ملاحظة: هذا من باب و رمتنى بدائها وانسلّت ، فقضايا العقيدة والبدع ماكان رسول الله وأصحابه والسلف الصالح يتساهلون فيها، ولا مكان للبرودة في قلوبهم نحوها. وحصوم أهل التوحيد يبردون إلى ماتحت الصفر تجاه الشرك الأكبر والأصغر والنفاق والبدع. وقد ينشطون فيتحسون جدّا في الدفاع عن هذا الباطل وأهله، ويحبونهم. ومن هذه النماذج الغزالى يصم كثيراً من العقائد والسنن النبوية بالليونة. ويضخّم أموراً قد لايكون من الاسلام فإلى الله المشتكى ( ربيع ) .

١٣) المصدر نفسه (١٦١) «الدعوة علم وفن ورسالة وفهم»

١٤) المصدر نفسه (١٦٢ – ١٦٤)

كلُّفته بعمل ترقي به الأمة اختفى من الساحة!!»(١٥)

\*«... إن تعلم الصلاة \_ وهي الركن الأوّل في الإسلام \_ لا يستغرق دقائق معدودات ولكن التدريب على اقتياد دبّابة، أو طائرة، أو غوّاصة يحتاج إلى زمان طويل. فبأيّ فكر يطلع علينا القرن الخامس عشر، وجمهورنا جاهل في فنون الجهاد، وبارع في الحديث حول تحية المسجد، ووضع اليدين في الصلاة؟ مستغرق في قضايا جزئية.

إن هناك علماء \_ هم في حقيقتهم عوام \_ لا شغل لهم إلا هذه الغرثرات والتقعرات، وقد أضاعوا أمّتهم، وخلقوا أجيالًا من بعدهم، لا هي في دين !!»(١٦)

لا يخفى على قاريء وهموم الداعية المؤلف أنه ضاق ذرعاً بمن يدعو إلى الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا، وحكما وتطبيقاً. وبذل أقصى جهده في إعطاء قارئه فكرة بأنهم أكبر عائق في دعوته إلى المنهج الذي يراه حقّا، بعد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين. وذكرهم في كل موضع مكروه بمناسبة وبدون مناسبة ظلماً وعدواناً. واستهزأ بهم استهزاء قلّما يوجد له نظير في كتابات الملاحدة، فضلا عن الدعاة، واغتاظ بالعمل بالسنة اغتياظاً يبقى وصمة عار على جبينه عبر التأريخ، ونادي إلى تهوين التمسّك بالحديث ضامّا صوته بصوت منكريه، وقام بالتشكيك في قبول أخبار الآحاد قياماً يتقاصر دونه أصحاب الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية، والخوارج والروافض.

المصدر نفسه (١٦٧) «الاشتغال بالجزئيات على حساب الكليات» وهل كتاباتكم المتناقضة المتضاربة ترتقي بالامة او توقعهم في الحيرة والبلبلة وما هي اعمال هذا الرجل وأمثالهالتي ارتقت بها الأمة وهل يريد الرجل لامته ارتقاء ما ديا على عقائد ضاله واعمال مبتدعة وافكار منحرفة، فإذا تصدي المصلحون لاصلاح هذه الاساسيات صاح وزمجر واقام الدنيا واقعدها على هؤلاء المصلحين المخلصين وسخر من اساليهم وشكك في نواياهم واهان قضاياهم (ربيع)

المصدر نفسه (١٦٧) «الاشتغال بالجزئيات»

حصل كل هذا مع علمه بأن الحديث ليس من تخصّصه، ولكن الأسف أنه لم يتأخر في جعل عقله عياراً حتى على «الصحيحين» اللذين هما أصحّ كتب بعد كتاب الله عزّوجل في الحديث. وقال: «وأعرضتُ عن أحاذيث أخرى توصف بالصحة، لأنها \_ في فهمى لدين الله وسياسة الدعوة \_ لم تنسجم مع السياق العام..»(١٧) غافلًا عن أن كلّ فهم لا بنسجم مع الأحاديث الصحيحة فهم بدعى. فصدق عليه، ماقال في الآخرين»: وعند ما يشتغل بالفتوى جزّار فلن تراه أبداً إلا باحثاً عن ضحيّة!!»(١٨)

ولله درالقائل:

وللحديث رجال يعرفون به وللدواويين كتباب وحسّاب

هكذا باسم «همومه» نفث سمومه في هذا الكتاب صد الحديث وأهله، مع قوله: «معاذ الله! أن نشغب على السنّة، فهي الأصل الثاني للإسلام يقيناً.»(١٩)

إذا كان هذا هو الاحترام «للأصل الثاني للإسلام» يجب على مجامع اللغات أن تمحو كلمة «الشُّغب» من معاجم اللغة وقواميسها.

## «السنّة بين أهل الفقه وأهل الحديث»:

وأخيراً طلع له كتاب السنة بين أهل الفقه و إهل الحديث ، فأفرغ فيه حثالة أفكاره المريضة وتجاربه السخيفة في مجال الدعوة وأنكر بعض أحاديث الصحيحين ، بل بلغ به التخريف إلى أن سوّى بين شهادة الرجل والمرأة خلافاً لحكم الله تعالى. وقال في مقابلة صحفية بكل وقاحة: بنتى طالبة في كلية الآداب هل يعقل أن تكون شهادتها نصف شهادة البواب " \_ إلى آخر ما هنالك من التخليط والتخريف. فنسأل الله السلامة والايمان

فاحفظ وقيت فتحت قدمك هوة كم. قد هوى فيها من الإنسان.

۱۷) مقدمة فقه السيرة (ص ١٣٠١)

۱۸) هموم داعیة (۲۰)

١٩) مقدمة فقه السيرة (ص ١٢)

مع الشيخ سعيد حوى في رحاب السنة

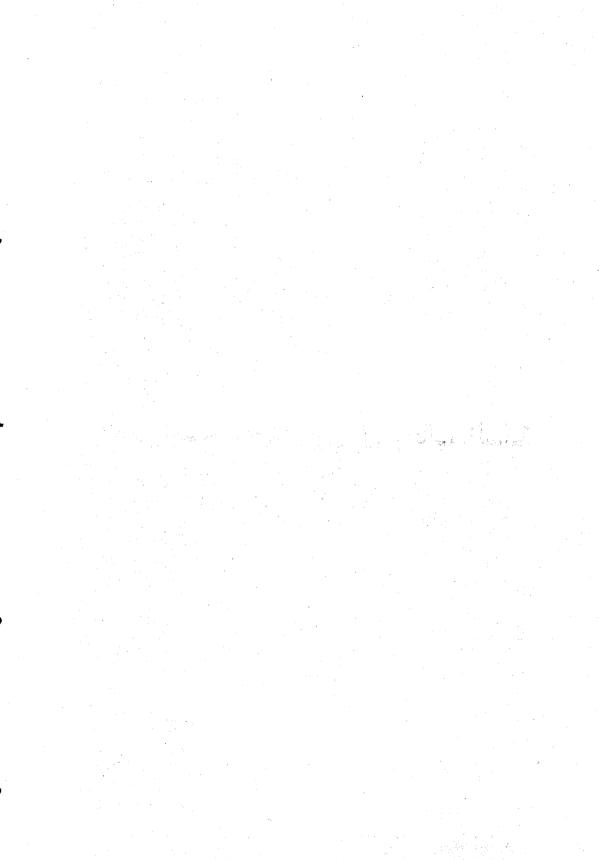

## مع الشيخ سعيد حوى في رحاب السنة

رأيه في إيجاب التقليد:

معروف أن الشيخ سعيد حوى من الكتاب البارزين في ساحة الدعوة وتقرأ إنتاجاته في بعض الأوساط الإسلامية بكل عناية. وكتاباته تنطوى على الدعوة الصارخة إلى التصوف والتمذهب، ودراسة الفقه الإسلامي على مذهب من المذاهب الأربعة. وأوجب التقليد على كلّ مسلم قال:

«... فلم يبق أمام أكثر الخلق إلا أن يتفقّهوا على مذهب إمام مجتهد، وأن يستفتوه في المسائل والحوادث. وذلك واجب شرعي كيلا يسير الانسان على غير بصيرة. وهذا الذي جعل الأمة تستقر على المذهبية الفقهية»(١)

شبهاته حول السنة:

إن إقرار التقليد واتخاذه ديناً ومذهباً أمر يحتاج إلى دليل<sup>(۲)</sup> ولم يكتف بهذا، بل حاول إقناع الناس على محض التقليد، وإعطاءهم فكرةً بأن أدلة المذهب كلها صحيحة، ضعيفة كانت أو موضوعة . وذلك بإيراد احتمالات بعيدة عن الأمر والواقع، فقال:

«إن الكتب التي بين أيدينا الآن ليست كل ما ألّفه علماء المسلمين، فنحن نعرف كارثة بغداد والأندلس ومكتباتهما.

إن هناك أحاديث نحكم بضعفها الآن، لأن الكتب التي بين أيدينا ترويها من طريق ضعيف، بينا لو كانت كتب أخرى موجودة لاختلف الوضع.

وأكبر مثال على ذلك أن هناك أحاديث أسانيدها ضعيفة رواها الحاكم وغيره، لم تعرف هذه الأحاديث أنها صحيحة إلّا بعد أن عثر على كتاب «صحيح ابن حزيمة» حيث ساق لها أسانيد صحيحة.

هذه النقطة الهامة تجعلنا لا نتسرّع بردّ حكم إمام مجتهد بحجّةٍ أن

١) حولات في الفقهين الكبير والأكبر (ص ٧١)

٢) راجع للتفصيل «مؤلفات سعيد حوى: دراسة وتقويم» (ص ٨٤) ط. أولى ١٩٨٣م

النصوص الصحيحة التي بين أيدينا تخالفه، إذ أنَّ هذا الإمام أقرب عهداً بالرسول عَلَيْتُ وأصحابه، وأعرف بما عليه الناس من عمل تلقّنوه عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. (٣)

أثار الأستاذ سعيد حوى هنا عدّة شبهات حول السنّة، تساعد على تنويم الناس على ماهم عليه من العمل بالضعاف والموضوعات، وعلى إقناعهم بأن أدلّة المذهب الضعيفة والموضوعة يمكن أن وردت بأسانيد صحيحة في كتب لم تصل إلينا، وضاعت في أمثال كوارث بغداد والأندلس. وكذلك الإمام الذي هو أقربُ عهداً بالنبي عَيِّلِكُم إذا خالف النصوص الصحيحة التي بين أيدينا، كأنه تلقن هذاعمن قبله من السلف الصالح رضوان الله عليهم.

لقد ردّ الإمام عزّالدين بن عبد السلام على مثل هذه الاحتمالات فقال:

ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلّدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً، ومع هذا يقلّده فيه، ويترك من الكتاب والسنّةوالأ قيسةالصحيحة لمذهبه، جموداً على تقليد إمامه، بلّ يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنّة، ويتأولّها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مقلّده

وقال: .... إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه. قال: لعلّ إمامي وقف على دليل لم أقف عليه، ولم أهتد إليه، ولا يعلم المسكين أنّ هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح،

فسبحان الله ما أكثر من أعمي التقليد بصره، حتى حمله على مثل ما ذكر!!

وفقنا الله تعالى لاتباع الحق أينا كان، وعلى لسان من ظهر. وأين هذا من مناظرة السلف، ومشاورتهم في الأحكام، ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان ألخصم.

٣) جند الله ثقافة واخلاقاً (ص ١٢٦) دار الكتب العلمية بيروت. ط. ثالثه.

وقد نقل عن الشافعي \_ رحمه الله \_ أنه قال: «ما ناظرتُ أحداً إلّا قلتُ: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معى اتبعتى، وإن كان الحق معه اتبعته (٤)

وقد خشى الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_ عن هذه الظاهرة الأليمة في مخالفة الأحاديث الصحيحة تقليداً لمتبوعيهم بدعوى احتال النسخ، أو معارضتها لما هو أقوى منها فقال: «لوجاز هذا خرجتُ عامّة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا لعلّها منسوخة»!!(٥).

إذا دفَّقنا في احتمالات الأستاذ سعيد حوى تبيّن لنا مايأتي:

«إِن الاحتمال لا يصلح حجّة للاستدلال. ناهيك أنه مخالف لصريح القرآن. فقد تعهّد الله بحفظ دينه: قرآنا وسنّة، فقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ) [الحجر: ٩]

فاحتمال ضياع السنّة أمر مرفوض، لأن الله تعهد بحفظ الذكر، ولا شكّ أن السنّة ذكر لأنها وحى، لقوله تعالى (وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ اللّ وَحَى يُوْحَى ) [النجم: ٣ — ٤]

والوحى ذكر بإجماع الأمة.

وحدوث كوراث بغداد والأندلس، وهلاك جُلّ ما فيها من الكتب لا يستأنس به لترجيح هذا الاحتال، إلا إذا تصوّرنا أنه لا يوجد من هذه الكتب إلا نسخة واحدة. وهذا تصوّر فاسد لأنه يعكس الحقائق التأريخية. لقد قرأنا عن مؤلفات بعض العلماء المسلمين الذين أراد خصومهم أن تخلو الأرض من علمهم، فسعوا إلى إحراق مؤلفاتهم، إلّا أنهم لم يفلحوا. فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بسنة رسول الله عليها ؟

ومن المعلوم أن :ضياع ما ألَّفه بعض المسلمين لا يقتضي ضياع السنَّة أو بعضها؟

وقرب عهد الأئمة بالرسول عُنِيْتُهُ والصحابة رضي الله عنهم لا يصلح

٤) وقواعد الأنام في نصائح الأنام، للعز بن عبد السلام (٢/١٥٩ ــ ١٦٠) طبعة دار الجيل
 ٥) والرسالة، للشافعي (١٠٩).

أن يكون دليلًا على صحة كل ما قالوه، أو قبول ما فعلوه، لأنهم لم يحيطوا بكل السنة علماً...

وهذا من الأعذار التي ذكرها الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ لتعليل وجود أخطاء في أقوال الأئمة ومذاهبهم. وذلك في كتابه القيم «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» جزاه الله خيراً .(٦)

#### مذهبه العقدى:

أمّا بالنسبة لعقيدته وتلوثه بكثير من المخالفات الصريحة لأمور الإسلام فقد قال الدكتور على بن ناصر الفقيهي:

«وحين ظهرت بدعة الجهم واعتنقها كثير من الناس لجهلهم بالكتاب والسنة هب علماء السنة للردّ على هذه البدعة، ولبيان المذهب الحقّ في ذلك أداء للأمانة، ووفاءً بالعهد الذي أخذه الله على العلماء في بيان الحق وعدم كتمانه.

وقد ذكر الذهبي في كتابه والعلق للعلى الغفّار وعداً من الأئمة الذين أنكروا على الجهمية آراءهم المنحرفة. وما الجهميّة إلّا آراء واعتقادات يعتنقها كثير من الناس حتى الآن ... ولذا فإن نشر كتب السلف من واجب الأمة...

إن بعض الدعاة المعاصرين يقولون: إن الجهمية وفرقا أخرى كالمعتزلة وغيرها قد انقرضت فلا حاجة إلى البحث فيها، فنشر مثل هذه الكتب لا حاجة إليه لأنها تبحث في أمور لا يوجد من يعتنقها ويؤمن بها. ثم يقولون مع ذلك أن بحثها لبعضها فيه تفريق لكلمة الأمّة.

وهذا القول في حدّ ذاته دليل على أنه يوجد من يعتقد هذه الآراء بل ويدعى إليها.

ونحن نستعيذ بالله من الدعوة إلى تفريق كلمة الأمة. والله يعلم أننا لا نويد إلا جمع كلمتها. ولكنا نعلم أن رسول الهدى عَلَيْكُ مكث في مكّة ثلاثة عشر عاماً يبنى عقيدة المسلم وينقيها من كلّ شائبة إذ أنها الركيزة الأولى التي يقوم عليها البناء: بناء الاسلام.

<sup>«</sup>مؤلفات سعید حوی» (۸۲ ــ ۸۷)

فلم تبن عقائد أولئك على الخرافات التي يؤمن بها ويدعو إليها الدعاة المعاصرون من أنّ الذي يعطى البيعة للشيخ الرفاعي، بل أحياناً بدون بيعة، وإنّما إذا انتسب إلى هذه الطريقة فلا تؤثر فيه النّار، ولا الرصاص، ولا السيوف.(٧)

سبحان الله! هل يجوز لهذا الداعية المسلم ولأصحاب هذه الطريقة أن يتركوا القدس ثالث الحرمين الشريفين، وفلسطين يحتلّها اليهود وليس عند اليهود إلا النّار والرصاص، وهما لا يؤثران في هذه الطائفة. ويتركون اليهود في القدس، ولا يطهّرونه من رجسهم. هذا منهج السلوك حرافات الصوفية!

أما في الاعتقاد فيرى هذا الداعية أن العقيدة الصحيحة السليمة المجمع عليها هي عقيدة أبي منصور الماتوريدي(^)، وعقيدة الأشاعرة المنسوبة لأبي الحسن الأشعري \_ وهو برئ منها \_ فعقيدته ما جاء في الإبانة والمقالات.

ونقول: مهما حاول الدعاة، ومهما سلكوا من طرق غير طريقة الرسول عليه في إصلاح شباب هذه الأمّة فلن يفلحوا. فقد قال الإمام مالك \_ رحمه الله تعالى \_ ومن هو؟

قال: ﴿لا يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح أوّلها ﴾ وما الذي أصلح أوّلها ؟ أليس التمسّك بالكتاب والسنّة اللذين قال فيهما رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ وَلَمَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وسنّتي ﴾ . «تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي كتاب الله وسنّتي » .

فهل طريقة الرفاعية التي يدعولها هذا الداعية، ويحتَّ الشباب على جمع المعلومات عنها هي طريقة محمد عَيِّكُ الذي لبس درعين في غزوة أحد وهو إمام المتوكلين. وقد قال الله تعالى له: ﴿ يَاأَتُهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَّغْتَ رِسالته. والله يَعْصِمُكَ من النّاسِ إن الله لا

انظر «تربیتنا الروحیة»لسعید حوی (۲۱۲ ــ ۲۱۷) دار الکتب العلمیة دمشق (ط الأولی)
 وراجع مناظرة شیخ الإسلام ابن تیمیة لدجاجلة الرفاعیة فی دعواهم دخول النار،
 وأنها لا تؤثر فیهم، فی (مجموعة الرسائل والمسائل ص ۱۲۰) تحقیق رشید رضا.

٨) راجع الفقهين الكبير والأكبر لسعيد حوى (١٦ ، ١٨)

يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِيْنَ ﴾ [المائدة ٥ /٦٧]» (٩)

مأذون على الطريقة الصوفية:

هذا الذي ينتظر من الشيخ سعيد حوّى لأنه نشأ (١٠) في أحضان الطرق الصوفيّة، ولمّا بلغ أشدّه أجازه شيوخ الصوفيّة. قال: «لقد تتلمذتُ في باب التصوّف على من أظنّهم أكبر علماء التصوّف في عصرنا، وأكثر الناس تحقّقا به، وأذن لي بعض شيوخ الصوفية بالتربية، وتسليك المريدين» (١١)

وأضاف قائلًا في موضع آخر: «وإني بفضل الله مع أنّي مأذون على الطريقة الصوفية بتلقين الأوراد عامّة بتلقين الاسم المفرد» (١٢)

لذلك قسم الاسلام: عقائد، وأحكام فقهية، ثم تصوّف وبني على ذلك أوها ما أكبر من جبال هملايا لكنّها أرفع من أعواد الخيزران وأوهن من بيوت العنكبوت (١٣)

هذا، وقد رد على المخالفات المبثوثة في «تربيتنا الروحية» و «جولات في الفقهين» عديد من العلماء في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم (١٤) وهذه المؤثرات بوادر يقظة إسلامية للوقوف في وجه الدعوات التي تريد إصلاح الشباب المسلم على غير منهاج الكتاب السنة.

٩) مقدمة الدكتور على ناصر الفقيهى على «الردّ على الجهمية» للحافظ ابن منده
 (ص ١٠ — ١٢) ط. ثانية ١٩٨٢م

۱۰) راجع «مؤلفات سعید حوی»للهلالی (۲۰ ـ ۸۳)

١١) - تربيتنا الروحيّة (ص ١٦) وأشهر شيوخه: عبد القادر عيسي، ومحمد الحامد.

۱۲) تربیتنا الروحیّة (۳۰۱ ــ ۳۰۲)

۱۳) «مؤلفات سعید حوی» للهلالی (ص ۲۰)

المنهم: الأستاذ الخضر عبد الرحيم أحمد في رسالته «الولاية والأولياء في الاسلام» والدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي في مقدمة «الردّ على الجهمية» للحافظ ابن منده؛ والدكتور عبد العزيز القاري في محاضرته على مدرج الجامعة الاسلامية والدكتور ربيع بن هادى المدخلي في رسالته المخطوطة .

راجع «مؤلفات سعيد حوى»للهلالي (ص ١٧٢) وكتاب سليم الهلالي هذا دراسة وتقويم لبعض مؤلفات سعيد حوى وهومهم جدّا لمن يحب أن يعرف مخالفاته في العقائد والاحكام.

# تهوين العمل بالسنة وأثره السيئ في الأوساط الإسلامية

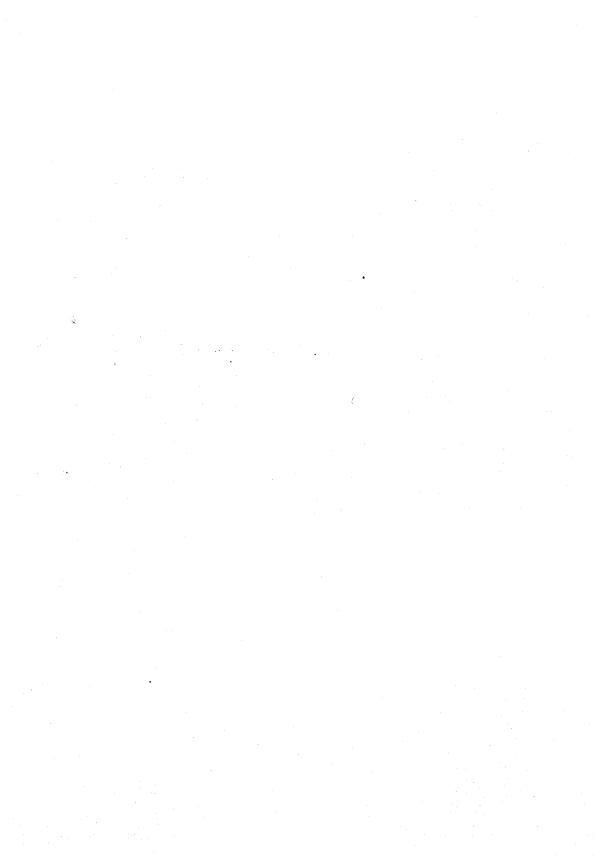

## تهوين العمل بالسنّة في الأوساط الإسلامية

لقد مُنِيَت السنّة المشرّفة في العصر الحاضر بدعاة إلى التحرّر الفكرى، والتشكيل الجديد للإسلام. ولايب أنهم يسعون لإحياء المفاهيم الإسلامية ولا يشكّ في ولائهم للإسلام والمسلمين، وتعتبر كتاباتهم تمثيلًا للإسلام. ولكنهم تأثّروا في كتبهم وبحوثهم نحو الحديث بالاعتزال قديمًا، وبالاستشراق حديثًا، لأن دراستهم كانت أجنبيّة عن السنّة، أو كانوا في غفلة عما بذله المحدّثون من جهود جَبَّارة في تدوينها وجمعها، أو كانوا على جهل بما قام به أساطين الجرح والتعديل، وحفاظ الحديث من تنقيتها من وضع الواضعين، وإبطال المبطلين، وتحريف الغالين.

راجت بتأثيرهم (١) النزعة الاعتزالية نحو السنّة، في الشباب الذين

قال الشيخ مقبل بن هادى الوادعى في مقدمة «الصحيح المسند من دلائل النبوّة»
 (ص٩- ١١):

«أما المسلمون في عهد النبي عَلَيْكُ فإنهم يعتبرون التشريع كلّه دلالة على صدق نبيّنا عمد عَلِيْكُ لما فيه من الأسرار العجيبة، والحكم البليغة. وهكذا التابعون لهم بإحسان حتى نبغ أقوام من ذوى الاعتزال، فاعتزلوا الكتاب والسنّة، إلا مايوافق أهواءهم، وهم يزعمون أنهم يعتمدون على عقولهم، وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم، لأن العقل الصحيح لايخالف النقل الصحيح، فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية. فهذه يؤولونها، وتلك يضعّفونها. فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. وكاد مذهب الاعتزال أن

وفي هذه الأزمنة المتأخرة نبغ أقوام من ذوي الأهواء، فأرادوا أن يأخذوا بالثأر للمعتزلة، فتا هوا كما تاه أسلافهم من أولئك التائهين الحيارى. ومن أولئك التائرين للاعتزال به. ومنهم من هو ثائر للإلحاد.

- (١) جمال الدين الأفغاني الرافضي الإيراني.
  - (٢) محمد عبده المصرى .
- (٣) محمد رشيد رضا، وليس كسابقيه (٤) محمود شلتوت [شيخ الأزهر]
  - (٥) طه حسين. (٦) أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحاه وظهره.
    - (٧) أبورية.
- (٨) محمد الغزالى. في كثير من كتاباته استخفاف بأهل السنة، وتهوين العمل بالسنة من ذلكم: (دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين). وكذا كتاب (هموم الدعوة والداعية).

يعيشون على كتبهم فتجد من ينكر بعض المغيبات التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. وتجد من يستريب بالمعجزات الثابتة بالأحاديث الصحيحة، وتجد من يرفض أخبار الآحاد، أو يجعل دائرة العمل بها محصورة ببعض الأحكام دون العقائد.

أما الاستخفاف بالسنن العملية، وتهوين العمل بكثير من الأحاديث الصحيحة في أوساط بعض الجماعات الإسلامية، فحدِّث عنه ولا حرج.

لقد قامت الصحوة الإسلامية، بفضل الله ومنّه، في جميع الأقطار الإسلامية في الآونة الأحيرة. واتّجهت الطبقة الذكيّة من الشباب إلى الإسلام عقيدة وعملًا، ومنهجاً وسلوكاً، وتمسّكت بالكتاب والسنّة في حياتها تمسّكاً

هؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنّة وانتصرواللاعتزال. ومنهم من انتصر للفرص. وأصبح العلم في مصر ألعوبة بين رادٌّ ومردودٍ عليه...

غالب هؤلاء متاجرون إمامن أعداء السنّة من الرافضة. ولكن يأبي ا لله إلّا أن ينصر سنّة نبيّه محمد عَيِّلَةً، ويظهر دينه ولو كره الملحدون. فقد استيقظ شباب في جميع الأقطار الإسلامية، ديدنهم: «قال الله قال رسول الله فباء أعداء السنّة بالخزى.

بالأمس كان يلقّب جمال الدين، ومحمد عبده بالإمامين المجدّدين، واليوم عوفا بالماسونيين ﴿ رَبُّنَا لَا تَزغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [ال عمران ٣ /٨]

هؤلاء الضالون التائهون منهم من تصدّى للطعن في قصص القرآن، ومنهم من تصدّى للطعن في للطعن في معجزات الأنبياء عليهم السلام، ومنهم من تصدّى للطعن في الصحابة الذين هم نقلة الدين إلينا، ومنهم من تصدّى للطعن في بعض الأحكام، وسنّوا سنناً سيّعة ترى كتبهم تشجّع من قبل الرافضة، ومن قبل الملحدين.

وإنى أحمد الله فقد رأيت من الإجابة على كتبهم، بل على أباطيلهم وترهاتهم ماتقرّ به أعين أهل السنّة. فجزى الله ُ إخواننا الذين تصدّوا لهذا أخيراً.

هؤلاء المتهالكون الحيارى من ذوى الاعتزال الأقدمون والمتأخرون قوبلوا بأناس من القصّاصين يحدّثون الناس بالغث والسمين، والحق والباطل. ومنهم من يدفعه التعصب الأعمى إلى وضع أحاديث باطلة.....

وهناك فريق آخر نظر في دلائل النبوّة فحمّلها مالا تتحمّل. وبين يدى الآن كتاب من كتب الضلال بعنوان (مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيّد البريّة) حرّف كثيراً من الأدلّة، وحمّل أدلّة أخرى مالا تتحمّل. وقد ردّ عليه الشيخ حمود التويجرى بكتاب أسماه: (أيضاح المحجّة في الردّ على صاحب طنجة)». انتهى ملحّصا.

نَبّه الآخرين من غفوتهم، حتى بدأ الشباب في الأوساط الإسلامية الأخرى يفاجئون كبارهم بالسؤال بنواياهم الطيّبة:

لماذا عندهم ذلك الالتزام الدقيق بالسنّة، وتطبيقها في كل صغير وكبير؟ولماذا عندنا الاستخفاف بها في كثير من الأمور العقائدية والفقهية؟!

هذا النوع الحسّاس من الشباب، الغيّور على دينه وعقيدته يبحث عن الحق، ويريد الوصول إليه، ويحتاج إلى الإرشاد الهادف، والتوجيه المستقيم بهذا الصدد.

ولكن \_ وللأسف الشديد \_ يُهدَّأ بأسلوب خاطئ، ويوجّه إلى مسار غير صحيح، ويلقّن بأنّه على الحق والصواب والاعتدال. وغيره معقّد ومتطرّف ومتشدد، لأنّه يعمل بأخبار الآحاد(٢)!!!

هكذا يغسل مخّه، ويُنَوَّمُ على ما هو عليه.

وهذا الأسلوب الماكر من الإجابة من قبل «الدعاة المعتمد عليهم» عنده، يزرع أوّل شبهة في ذهنه نحو الحديث وأهله، لأنه بنفسه لا يميّز بين الحق والباطل، فتغرّه لوامع الأسماء والألقاب.

طبعاً، تبدأ هذه الشبهة ضئيلة، وتتقوّى في ذهنه بمرور الأيام، فتتفرّع عنها شبهات أخرى. وربّما تنتهي بإنكاره بعض العقائد، والمغيبات، والمعجزات فضلًا عن استخفافه بالسنة. وتهوينه العمل بالحديث.

أخبرنى أحد من الشباب الثقات أن قريباً له كان رجلا عاديا، وجلس عدّة أيام مع أناس مخصوصين. فجاء يزوره. وقال له أثناء الكلام: أنتم تعملون بأخبار الآحاد، والعمل بها ظنى وليس بيقينيّ \_ مع أنه لا يدري من أمر دينه إلا قليلًا.

هذا، وفوجئت أنا شخصيًا بالسؤال من قبل طالب هو في الثالثة عشرة من عمره يقول: ما هو حكم العمل بأخبار الآحاد؟ وقال فلان: إن العمل بها لا يجوز — وهذا الطالب وأمثاله في أشد حاجة إلى أن يُعلَّمُوا التوحيد ونواقضه، وطريقة الوضوء، وكيفية صلاة النبي عَلَيْكُ، قبل أن تُزْرَعَ في أذهانهم شبهة ضد الأحاديث الصحيحة.

فإن دلّت هذه التلقينات على شيء، فإنّما تدلّ على هروب هؤلاء الدعاة من العمل بالسنّة، وإيقاقهم المد الإسلامي المتّجه إلى الا لتزام بالأحاديث النبوية، بصنوف من الشبهات. فنسأل الله السلامة، ونعوذ به من الحذلان.

ومن ناحية أحرى، يتربَّى هذا الشابّ في هذا الجوّ الخانق على كره من يعتصم بالكتاب والسنّة عقيدة ومنهجاً، ومن ينادى بتوحيد الأمّة بالرجوع إليهما حكماً ودستوراً، والتحلّم إليهما في جميع شئون الأمة، مع الاحترام والتقدير والاعتبار باجتهادات الأئمة، وروّاد الفقه الإسلامي.

ولم ينته الأمرههنا، بل يرمى هذه النخبة المختارة من شباب الأمة بالشذوذ والتقوقع، والرجعية والتقهقر، والاجتهاد واللامذهبية، وكل ذلك بإيحاء من المحيط الذي يعيش فيه. وهكذا يصبح عنده المعروف بمرور الأيام منكراً، والمنكر معروفاً.

ولا قدر الله، إذا انفك هذا الشاب عن جماعته، واعتزلها لأي سبب من الأسباب فيحلوله أن يو الى أصحاب البدع والأهواء، والانحلال والزندقة، ولكن يتعذّر عليه أن يسير مع الركب الذي يشجّع على العمل بالكتاب والسنّة. ويتمسّك بهما، ويدافع عنهما. وذلك لما نشأ عليه من كرهه إيّاه، من بداية عهده بالدعوة، بتوجيه الدعاة الذين وثق بهم، فخانوه. ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴾ [الأنعام: 7/٠٠]

فليتّق الدعاة الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدود، وليحترزوا من هذا الأسلوب الماكر من الدعوة والإرشاد، والتوجيه والتنبيه، لأن الشباب أمانة في أعناقهم، ويُسْألون عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم.

وأقول للشباب كلمة صريحة من سويداء قلبي، وهي أن يدوروا حيث دار الحق، ولا تأخذهم العزّة بالإثم في قبوله بعد العلم به. لأن التمادي في الباطل من الصفات البغيضة عند الله سبحانه وتعالى وكيف بنا نحن و قد حذّر عزوجل \_ النبي عَيِّالِيَّهُ بهذا الصدد، فقال:

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، إِنَّكَ إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢ /١٤٥]

# موقف أهل البدع والأهواء من السنة

\* الوضاعون •

« متعصبة المذاهب·



# الوضع في الحديث

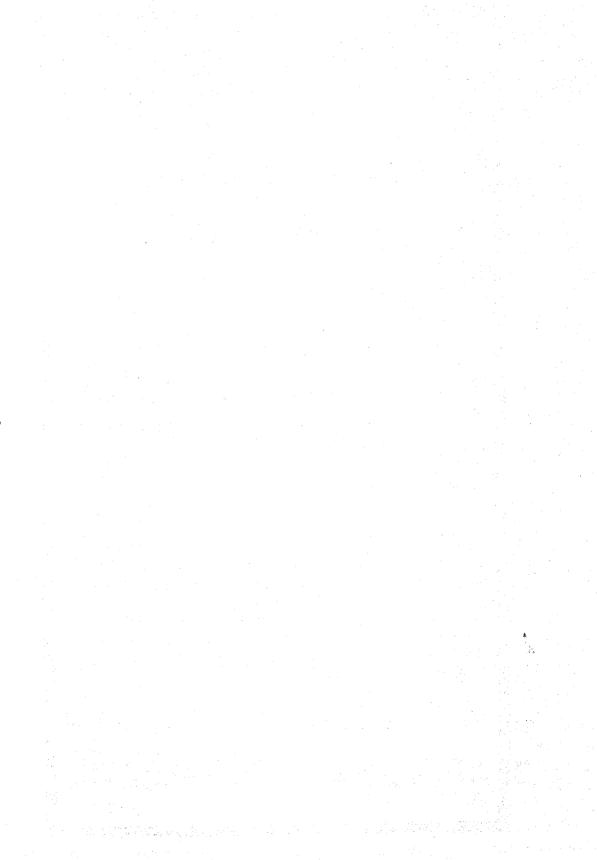

## الوضع في الحديث

لمّا يئس أصحاب الأهواء والبدع، والانحلال والزندقة من أعداء الإسلام من الدسّ والتحريف حسب أهوائهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُوْنَ ﴾ [الحجر: ١٥ /٩].

عملوا إلى الوضع في الحديث لأسباب دنيّة، وأغراض دُنيويّة، ومطامع شخصيّة، تنمّ عن كيدهم للإسلام والمسلمين، وطمعهم في مغنم، وحبّهم في منصب، وسعيهم وراء شهرة جوفاء.

أسباب الوضع: تعددت أسباب الوضع في الحديث بتعدّد الوضاعين ومصالحهم، وهم أصناف. (١)

(١) \_ الزنادقة: حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين، والتلبيس على المسلمين.

(٢) \_ أصحاب الأهواء والبدع: وضعوا أحاديث نصرةً لمذاهبهم، أو ثلبا لمخالفهم.

(٣) \_ قوم اتخلوا الوضع صناعة وتسوّقا، جرأة على الله ورسوله.

(٤) — قوم ينسبون إلى الزهد: حملهم التدين الناشيء عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحقوا الناس بزعمهم على الخير، ويزجرهم عن الشر. وقد جوّز ذلك الكرّامية، وكذا بعض المتصوفة.

(٥) \_ أصحاب الأغراض الدنيوية: كالقصاص، والشحّاذين، وأصحاب

(٦) \_ قوم حملهم الشره ومحبّة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم للحديث ذي الإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً. وجعل بعضهم للحديث إسنادا غير إسناده المشهور ليستغرب، ويطلب.

(٧) \_ قوم وقع الموضوع في حديثهم، ولم يتعمدوا الوضع، كمن يغلط

<sup>(</sup>۱ راجع «الموضوعات» لابن الجوزي (۱ /۳۷ – ٤٧)، «نزهة النظر» لابن حجر (ص ٤٥)، «وتدريب الرواى» للسيوطى (١ /٢٨١) و «تنزيه الشريعة» لابن عراق الكنانى (١ /١١ – ١٥)

فيضيف إلى النبي عَلِيْقَةٍ كلام بعض الصحابة أو غيرهم، وكمن ابتلى بمن يدس في حديثه ماليس منه.

### علامات الوضع:

قيض الله عزوجل علماء أكفاء للتمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، والموضوعة، نذروا أنفسهم للذود عن حيازة السنة، وواصلوا ليلهم بنهارهم في طلب الحديث، وقطعوا الفيافي والقفار في سماعه. ووضعوا القواعد لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع.

وكذلك حصلت لهم لكثرة مزاولة أحاديث النبي عَلَيْكُم هيئة نفسانية وملكة قويّة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوّة، وما لا يجوز (٢)

وقال الربيع بن حثيم التابعي الجليل \_ أحد أصحاب ابن مسعود \_: «إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار نعرفه به، وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها.»(٣)

قال ابن الجوزي: «رويناه عن ابن المبارك أنه قيل له: « هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة.»(٤)

ولا شك أن هؤلاء الجهابذة حدّدوا علامات لتمييز الموضوع من الصحيح بعد ممارستهم لألفاظ النبوّة سنداً ومتنا.

ومن هذه العلامات(°):

- (١) إقرار واضع الحديث بوضعه.
- (٢) ما ينزل منزلة إقراره من قرينة تقوم مقام الاعتراف بالوضع، كأن يكذبه التأريخ.

۲) (تنزیه الشریعة) (۱/۲)

٣) المصدر السابق (١ /٧)، و «السنّة قبل التدوين» (ص ٢٤٧)

٤) (الموضوعات) (١/ ٤٦)

٥) راجع «نزهة النظر» لابن حجر (ص ٤٤) و «تدریب الراوی» ( ۲۷۶ – ۲۷۸). «تنزیه الشریعة» (۱ /٥ – ۸)، و السنة قبل التدوین (ص ۲۳۹)

- (٣) \_ أن يصر ح بتكذيب راوية جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، أو تقليد بعضهم بعضاً.
  - (٤) \_ قرينة في حال الرواي تدلّ على وضعه الحديث.
- (٥) \_ قرينة في حال المروي. كمخالفته لمقتضي العقل بحيث لا يقبل التأويل، وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الاجماع القطعي.
- (٦) \_ أن يكون الحديث خبراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعى على نقله عن قرالح الغفس ثم لا ينقله الا واحد منهم.
- بحضرة الجمالغفير، ثم لا ينقله إلا واحد منهم. (٧) \_ أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه، فينفرد به
- (٨) \_ ركاكة اللفظ في المروي، مع التنصيص من قبل الرواي بأنه من لفظ النبي عَلَيْتُهُ.
- (٩) \_ فساد المعني: كالأحاديث التي يكذّبها الحسّ. نحو: «الباذنجان لما أكل له». \_«والباذنجان شفاء من كل داء»-.
- ومنها: سماجة اللفظ، وكونه مما يسخر منه كحديث: «لوكان الأرز رجلا لكان حليما عما أكله جائع إلا أشبعه».
- (١٠) \_ أَن يروى الخبر في زمن قد استقرئتْ فيه الأخبار، ودوّنتْ فيفتّش عنه، فلا يوجد في صدور الرجال، ولا في بطون الكتب.
- (١١) كل حديث يدّعي تواطؤ الصحابة على كتان أمر، وعدم نقله كاتزعم
- (١٢) موافقة الحديث لمذهب الراوي كأن يكون الراوي رافضيا، والحديث في فضائل آل البيت، أو في ذم من حاربهم.
- (١٣) اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير وهذا كثير في حديث القصّاص.
- (١٤) أن يكون في الحديث نحو: «أعطى ثواب نبيّ، أو النبييّن» ونحوهما.

هكذا قام علماء الإسلام بمقاومة الوضع في الحديث، وبكشف عوار الوضاعين من المبتدعة والملحدين الذين أرادوا الدس على الإسلام والمسلمين والنيل من كرامة النبي عليلية.

قال أبو الفضل الهمداني \_ وهو يبين خطرالمبتدعة على الإسلام \_:
«مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين الأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل. فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن. فهو شرّ على الإسلام من غير الملابسين

٦) الموضوعات لابن الجوزي (١/٥١)

## المؤلفات في الموضوعات

الموضوع من الحديث هو المختلق المصنوع. وهو شرّ أنواع الضعيف، وأقبحه وتحرم روايته به مع العلم بوضعه، في أيّ معنى كان، سواء الأحكام، والقصص والترغيب وغيرها، إلا مبّيناً مقروناً ببيان وضعه (١)

وذلك لحديث مسلم: «من حدّث عنّى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكَاذِين ». (٢) واتفقوا على أن تعمّد الكذب على النبي عَيْنَةُ من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفّر من تعمّد الكذب على النبي عَيْنَةً . (٣)

وقد ورد في حديث متواتر عن جمع من الصحابة، قال النبي عَلَيْكَة: «من كذب على متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النّار». (٤)

وعلى هذا، تنبيه الناس على الموضوع من أجلّ الأعمال وأفضلها، ليتجنّبوا من معرّة العمل بالمكنوب على النبي عليه .

ولأجل هذا، تصدّي جهابذه الحديث، وأساطين الجرح والتعديل لكشف النقاب عن الكذّابين والوضاعين. فألفوا كتباً مستقلة في بيان أحوالهم، وإثبات عوارهم، لئلا يغترّ برواياتهم من لاعلم له بالحديث. هذا من ناحة.

ومن ناحية أخرى، دون حفاظ الحديث العباقرة مؤلفاتٍ مستقلةً في ذكر الأحاديث الموضوعة، ونصوا فيها على أعيانها بكل كفاءة وجدارة، ليتخلص المسلمون من العمل بها في جميع شئون الحياة. وفي الأحاديث

۱) (تدریب الراوی) (۱/۲۷٤).

٢) صحيح مسلم (١/٩ \_ المقدمة). وهو من حديث سمرة بن جندب.

٣) ونزهة النظره (ص ٤٥)

ع) صحیح البخاري (۱ /۱۱۹، ۲۰۱، ۳ /۱۸۰، ۱۰ /۷۷۰)، وصحیح مسلم (رقم ۱ – المقدمة، ۳، ۶، ۲۲).

راجع تخريج هذا الحديث في كتاب «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن حجر (الحديث رقم ٣٩) بتحقيقي طبع الدار السلفية بالكويت.

الصحيحة غنية عن الأحاديث الموضوعة الواهية التي سبّبت تخلّف الأمّة، واعتقادها في الخرافات والأوهام، وتمزيقها شرّ ممزّق.

ومن هذه المؤلفات التي اقتصرت على ذكر الأحاديث الموضوعة:

- (١) \_ تذكرة الموضوعات لأبي الفضل بن طاهر المقدسي ( \_ ٥٠٠٧هـ)
  - (٢) \_ الأباطيل للحسين بن إبراهيم الجور قي (\_ ٥٤٣ هـ)
    - (٣) \_ الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي (\_ ٥٩٧ هـ)
- (٤) المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب
   لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي (- ٦٢٣ هـ)
  - (٥) \_ العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة. له أيضاً
- 7) \_ الموضوعات لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني (\_ 70٠ هـ)
  - ٧) \_ الدرّ الملتقط في تبيين الغلط له أيضاً.
- ٨) الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات لمحمد بن أحمد السفاريني (ــ ٦٥٦ هـ)
- (٩) ـ تلخيص موضوعات الجوزقاني لشمس الدين الذهبي (٩) ـ ٧٤٨هـ)
  - (١٠) \_ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (\_ ٧٥١ هـ)
    - (١١) \_ سفر السعادة للفيروزآبادي (\_ ٨٢٦ هـ)
- (١٢) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي (- ١١) هـ)
  - (۱۳) ذيل اللآلي. له أيضاً.
  - (١٤) النكت البديعيات على الموضوعات. له أيضاً.
  - (١٥) التعقبات له أيضاً. (اختصر فيها النكت البديعيات)
- (١٦) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن يوسف الدمشقي الصالحي (ـ ٩٤٢ هـ)
- (١٧) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن بن عراق الكناني (ـــ ٩٦٣ هـ)
- (١٨) ــ تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الفتني الهندي (ــ ٩٨٦ هـ)

- (١٩) \_ الفوائد الموضوعة لمرعى بن يوسف الكرمي (\_ ١٠٢٣ هـ)
  - (۲۰) الأسرار المرفوعة لعلى القاري (- ١٠١٤ هـ)
  - ـــ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. له أيضاً (۲۱)
- (٢٢) ــ الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي لمحمد بن محمد الحسيني السندروسي (ــ ١١٧٧ هـ)
- (٢٣) ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن على الشوكاني (س ۱۲۵۰ هـ)
- (٢٤) الآثار المرفوعة في الأحبار الموضوعة لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ــ ١٣٠٤ هـ)
- (٢٥) اللؤلؤ المرصوع فيما قيل: لا أصل له، أو بأصله موضوع، لأبي المحاسن محمد بن خليل القاوقجي (\_ ١٣٥٥ هـ)
- (٢٦) ـ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لمحمد بن بشیر ظافر المالکی (ــ ۱۳۲۰ هـ)
- (٢٧) \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني (المعاصر العلامة المحدّث).

هذا غيض من فيض، من جهود العلماء عبر القرون للدفاع عن الأحاديث النبوية الصحيحة، والذبّ عنها، بحيث يتميّز الطيب من الخبيث، ولا يختلط الحابل بالنابل، وأن لا تبقى حجّة للمتشبّثين بالموضوعات التي تروّج الخرافات والأوهام، وتشوّه جمال الإسلام.

هكذا «ردّ الله كيد هؤلاء الوضاعين الكذابين بأخبار ,أخيار فضحوهم، وكشفوا قبايحهم. وماكذب أحد قطّ إلا افتضح. ويكفي الكاذب أن القلوب تأيي قبول قوله، فإن الباطل مظلم، وعلى الحق نور، وهذا في العاجل. وأما في الآخرة فخسرانهم فيها متحقق»

قال سفيان: «ما ستر الله عزّوجل أحدا يكذب في الحديث». وقال ابن المبارك: «لو همرجل في السحر أن يكذب في الحديث الأصبح الناس يقولون فلان كذاب(٥)

راجع (الموضوعات الابن الجوزي (١ /٨ ٤ ــ ٤٩)

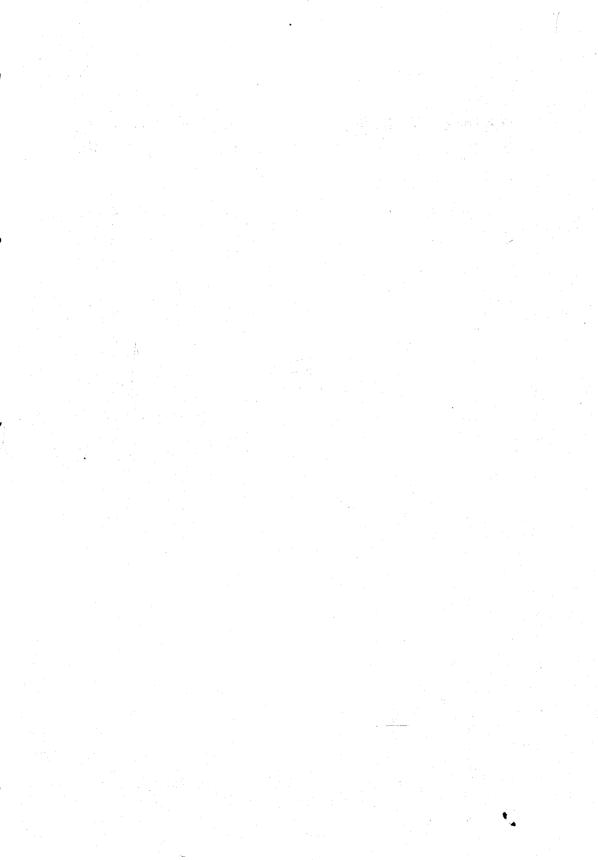

# موقف متعصبة المذاهب من الحديث



### موقف متعصبة المذاهب من الحديث

كان أئمة الإسلام يبذلون أقصى جهودهم للوصول إلى الحق في المسائل، ومع هذا لم يكونوا يقطعون بأن تحقيقهم هو مسك الختام، والأمر الآخر الذي لا يجوز خلافه قطعاً. بل كانوا يحتاطون احتياطاً لازما عند إبداء آرائهم، وخاصةً في المسائل الاجتهادية، ويخافون أن لا يقعوا في مخالفة النصوص الصريحة من الكتاب والسنّة، وذلك لكون إحاطة العلم بالشريعة كلها ممتنعة على البشر.

وقد أشار الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ إلى هذا المعنى بكل براعة، فقال:

«وأمّا ما نخالف حديث رسول الله عَلِيْكُ ثابتاً عنه، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكُون له قول يخالفها، لا أنّه عمد خلافها. وقد يغفل المرُّء ويخطي في التأويل». (١)

#### أقوال الأئمة في الرجوع إلى السنة:

وخوفاً من وقوعهم في مخالفة الأحاديث أوصوا أصحابهم وتلاميذهم بترك أقوالهم المخالفة لها، ونصُّوا على الرجوع إليها من غير توقَّف وتردُّد.

وقد حفظت لنا كتب السير والتراجم شيئاً كثيرا من هذه الوصايا والأقوال التي تجدر أن تخطّ بماء الذهب.

\* قال الإمام أبو حنيفة \_ رحمه الله\_:

«إذا جاء عن النبي عَلَيْظُ فعلى الرأس والعين»(٢) وكان إذا أفتي يقول: «هذا رأي النعمان بن ثابت \_ يعنى نفسه \_ وهو أحسن ما قدرت عليه.

<sup>«</sup>السالة» للشافعي (ص ٢١٩) (1

<sup>«</sup>إحياء العلوم» للغزالي (١ /٧٩)، ومختصر المؤمل لأبي شامة (المقطع رقم ١٤٧). ومعنى (1 قول الإمام المطلبي للسبكي (٣ /١٠٥ ــ الرسائل المنيرية).

فمن جاء بأحسن منه، فهو أولى بالصواب. (٣)

\* وقال هو وأبو يوسف وزفر:

«لا يحلّ لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه». (٤)

\* وقال الإمام مالك \_ رحمه الله \_:

«ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر \_\_ وأشار إلى قبر النبي عَلِيْكُم \_\_ (°)

\* وقال الإمام الشافعي ـــ رحمه اللهــ:

«كل ما قلت، وكان قول رسول الله عَلَيْكَ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي عَلِيْكَ أُولى، ولا تقلّدوني . (٦)

\* وقال الإمام أحمد \_\_ رحمه الله\_.

«لا تكتبوا عتى شيئاً، ولا تقلّدوني، ولا تقلّدوا فلانا وفلانا \_ وفي رواية: مالكاً، والشافعي، والأوزاعي، ولاالثوري \_ وحذوا من حيث أخذوا.»(٧)

إن دلّت هذه الوصايا والتصريحات على شيء فإنما تدلّ على تمسكهم الشديد بالسنّة، وحرصهم البالغ على تقديمها على أقوالهم التي وقعت خلافها خطأً

ومعلوم من صفات العالم أنه لا يرتضي أن يقدم قوله ولا قول غيره على قول النبي عَلَيْتُهِ. وإلا لم يكن عالماً متبعاً لرسول الله عَلَيْتُهُ.

ومن فعل ذلك عمداً فإنه أقام غير النبي عَلَيْكُ بمنزلته، وهذا كفر.

٣) إعلام الموقعين (١ /٧٥)، والميزان للشعراني (١ /٥٥) وتحفة الأنام، للسندى (ص ٤٦)
 وحجة الله البالغة (١ /١٥٧) والإنصاف (ص ١٠٤) كلاهما للدهلوى.

٤) الإعلام (٢ / ٢٠١، ٢١١)، وحجة الله (١ /١٥٨)، والانصاف (ص ١٠٥)، وعقد الجيد (ص ٣٦)، وإرشاد النقّاد (ص ١٤٤)، والإيقاظ (ص ٧٠)، وتحفة الأنام (ص ٤٦)

٥) مختصر المؤمل (رقم ١٦٠) ومعنى قول الإمام (١٠٥) وحجة الله (١ /١٥٧)

٦) مختصر المؤمل (رقم ١٣١)، وحجة الله (١ /١٧٥)

٧) مختصر المؤمل (١٤٤)، والإعلام (٢ /٢٠١)، والإنصاف (١٠٥)، والإيقاظ (١١٣)

ونعوذ بالله منه.

## مدى حرّية التفكير عند الأثمة، واختلاف أصحابهم معهم:

إني أعتقد وأدين بأن أئمة الإسلام كانوا أبعد من أن يتصفوا بالاستبداد بالرأي، وفرضه على الآخرين. بل كانوا يدورون مع الحق حيث دار بكل أمانة وإخلاص. لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن الحق ليس محصوراً في رأي أحد منهم إلا النبي المعصوم عليلية.

وقد تقدم قول الإمام أبي حنيفة: «هذا رأى النعمان، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب»(٨)

وقال الإمام الشافعي:

«ما ناظرتُ أحداً إلّا قلت: اللهم أُجرِالحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معى اتّبعني، وإن كان الحق معه اتّبعته». (٩)

انطلاقاً من هذا المبدأ العادل من حرّية التفكير، وتقدير رأي الآخرين اختلفت الأئمة فيما بينهم في الأصول (\*) واختلف الأصحاب مع أئمتهم أيضاً في الأصول، كما اختلفوا معهم في الفروع.

فقد اختلف أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني مع شيخهما الإمام أبي حنيفة حتى في الأصول. قال السبكي:

«فإنهما يخالفان أصول صاحبهما» .(١٠)

وقال ابن خلكان:

«كان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة، وخالفه في مواضع كثيرة»(١١) وقال إمام الحرمين الجويني:

\_\_\_

<sup>(</sup>N) Ikaka (1/0V)

٩) قواعد الأحكام في نصائح الأنام للعز بن عبد السلام (ص ١٠٤)

أي أصول الفقه، لا أصول الدين.

١٠) طبقات الشافعية (١/ ٢٤٣)

١١) وفيات الأعيان (٦/ ٣٧٩)

«استنكف محمد بن الحسن وأبو يوسف عن متابعته في ثلثي مذهبه، ووافقا الشافعي ـــ رحمهم الله ـــ في أكثر المسائل.»(١٢)

وقال السيوطي: سريد

«وكذلك ابن وهب، وابن الماجشون، والمغيرة بن أبي حازم، ومطرف بن كنانة لم يقلّدوا شيخهم ما لكاً في كل ما قال. بل خالفوه في مواضع، واختاروا غير قوله.

وكذلك القول في المزني، وأبي عبيد بن حربويه، وابن خزيمة، وابن سريج فإنّ كلّا منهم خالف إمامه في أشياء، واختار منها غير قوله»(١٣)

وكان الإمام أحمد يمنع أصحابه من كتابة آرائه، ويحتهم على الأخذ من الكتاب والسنة بالمباشرة.(١٤)

هكذا كان الأئمة الأعلام يهابون مخالفة أحاديث النبي عَلِيْكُم مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً أَو يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٢٤ /٦٣]

وهكذا كان الفقه الإسلامي في القرون المشهود لها بالخير في ازدهار مستمرّ، ونموّ متواصل، وتقدّم دائم. وكانت اجتهادات الأئمة بين الأخذ والعطاء، والردّ والقبول حتى في أوساط أصحابهم، إلى أن فشا التقليد في نصف القرن الرابع، وبدأ التعصب المذهبي يبيض ويفرخ.

وصوّر الحكيم ولى الله الدهلوي ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة قائلا:

«ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنةً، وأوفر تقليداً، وأشدّ انتزاعاً للأمانة من صدور الرجال، حتى بترك الخوض في امر الدين، وبأن يقولوا:

١٢) مغيث الخلق في ترجيح القول الحق (ص ١٤)

١٣) «الردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض؛ للسيوطى (ص

١٤) الإعلام (٢ /٢٠١)، والإنصاف (ص ١٠٥)

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ ﴾ [الزخرف: ٢٢/ ٢٣] وإلى الله المشتكي وهو المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان (١٥)

#### كل حزب بمالديهم فرحون:

نظرة عابرة في كتب المذاهب الفقهية، وسير الأئمة المتبوعين، وكتابات علماء المذاهب لتقويم مذاهبهم وترجيحها على المذاهب الأخرى تكشف ما بينها من أحقاد متأصّلة، واتهامات متبادلة، وحروب متطاولة، وهجمات عنيفة حتى على الأئمة، وحَطِّ أقدارهم رسفيه آرائهم، ما يجعل الإنسان المسلم المنصف العادل يتيقّن أن قول مقلدة لمذاهب الشائع بينهم «إن المذاهب كلها حق وعلى الصواب» من الدعاوى المجردة العارية عن الصحة. والواقع التأريخي يثبت ذلك منذ نشوء التعصب الأعمى للمذاهب حتى يومنا هذا (١٦)

١٥) الإنصاف للدهلوي (ص ٩٦)

راك توال تصدر كتب وبحوث في إقناع النّاس على ماهم عليه من محض التقليد. وأسو أمثال في هذا الباب هو كتيّب معاصر مسمّى ب «أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء» واسمه ينبئى عن نوايا مؤلفه. كأن الذنب كل الذنب للأحاديث الشريفة، لا لمن لا يعمل بها من المقلّدة. والسبب في وقوعه في هذه الهوة أنه يستنبط الحكم الكلى من الأحداث الجزئية لإثبات مايراه من الالتزام بالتقليد.

فالكتاب محاولة مستميتة لإقناع الناس بمحض التقليد، وصدهم عن قبول الحق. وزد إلى ذلك أنه يلمز ويهمز بمن يد عو إلى العمل بالحديث وترك التقليد الأعمى، ويرميهم بالجهل، ويدعي أن الدعوة إلى العمل بالحديث الآن يعتبر هدماً لبناء السنّة فنسأل الله السلامة.

لقد ردّ الشيخ الألباني على هذا الكتيب في مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب «الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات». وهناك كتيب آخر في نفس الموضوع باسم «ازوم إتباع مذاهب الأثمة حسماً للفوضى الدينية» للمدعو الشيخ محمد الحامد، يحاول فيه فرض التقليد على الناس بما يندى له جبين التقليد. ونعوذ بالله من هذا الخذلان.

لعلَّ الشيخ عبد الحي الكهنوى ــ رحمه الله ــ قال في أمثال هؤلاء في كتابه «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص ١١٦): «وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون

وإليكم بعض الأدلّة من كلام بعض المقلّدة الذين يدّعون أن الحق ماهم عليه، وما عليه غيرهم فباطل. (١٧)

\* قال محمد علاءالدين الحصفكي وهو من أشهر المؤلفين في الفقه الحنفى:

«فيها (أي في الأشباه): إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوباً: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب». (١٨)

\* وأيضا ذكر الحصفكي أبيات في مدح الإمام أبي حنيفة. ومنها: فَلَعْنَـةُ رَبِّنَـا أعـداد رَمْـــلِ عَلَى مَنْ رَدَّ قُولَ أَبِي حَنِيْفَهُ (١٩) وقال أبو الحسن الكرخي الحنفي:

«كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤوّل أو منسوخ.»(٢٠)

\* وأنشد منذر بن سعيد عدّة أبيات تصوّر حالة تشبّث المالكية بقول الإمام بدون دليل فقال:

عذيري من قوم يقولون كلما طلبتُ دليلًا: هكذا قال مالك فإن عُدْتُ قالواهكذا قال أشهب وقد كان لا تخفي عليه المسالك

لقد عرفنا مما مضى أن الأثمة الثلاثة وغيرهم من علماء الأمّة ردّوا قول الإمام أبي حنيفة في كثير من الأصول والفروع، حتى أبي يوسف ومحمد اللذين هما من أخص تلاميذه خالفاه في ثلثى مذهبه. وعلى هذا، لا أدرى من يسلم من هذه اللعنة؟!!هذا موقف بعض متعصب المذاهب ودعاة السنة لم يلعنوا من خالف سنة محمد عَلَيْكُمْ

على من ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوّة دليلها، ويخرجونه عن جماعة مقلّديه. ولا عجب منهم فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبّه بالعلماء، ويمشى مشيهم كالأنعام،

١٧) راجع مقدمة مختصر المؤمل (ص ١٣ ــ ١٤)، ومقدمة «ارشاد النقاد (ص ١٧)

١٨) الدر المختار مع ردّ المحتار (١/ ٤٨ – ٤٩)

<sup>19)</sup> المصدر السابق (١/ ١٦٣)

 <sup>(</sup>مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين» (ص ٩٥) و «بدعة التعصب المذهبي» (ص
 ٣٢٧)، وتأريخ التشريع الإسلامي للخضري (٣٣٧)

فإن زدتُ قالوا: قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك فإن قلت: قال الله، ضجّوا وأكثروا وقالوا جميعاً: أنت قرن مماحك وإن قلت: قد قال الرسول فقولهم أتتمالكاً في ترك ذاك المسالك(٢١) \* وقد سار مثل عند العامة من المااكية: «لولم يكن مالكاً لكان الدين هالكاً.

\* وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي:

«نحن ندّعى أن يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقاً وغرباً، بعداً وقرباً انتحال مذهب الشافعي. ويجب على العوام الطغام والجهال الأنذال أيضاً انتحال مذهبه بحيث لا يبغون عنه حولا، ولا يريدون به بدلا»(٢٢)

\* وقال أحد الحنابلة، كما وجد مكتوباً على نسخة خطّية لكتاب «منار السبيل» في الفقه الحنبلي:

اناحنبلی ما حییت (\*) وإن أمُتْ فوصیتی للناس أن يتحنبلوا وفيها أيضاً:

لئن قلّد الناسُ الأئمةَ إنّنى لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغبُ أقلّد فتواه وأعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهبُ (٢٣) وهكذا كثير من أصحاب المذاهب يعظمون إمامه ويرجّحون مذهبه، ويدعون إلى التقيد به، ويسفّهون مذاهب الآخرين، ويحاولون في حطّ أقدارهم.

٢١) وجامع بيان العلم وفضله الابن عبد البر (٢ /١٧١ – ١٧٢)

۲۲) مغیث الخلق (ص - ۱۲)

ه) الانصاف يتطلب منا أن نقول: أن معظم الحنابلة على مدار التأريخ هم الدعاة إلى الكتاب والسنّة عقيدة وعملا. وقد لا قوا في سبيل ذلك شدائدو أهوالا ففرق كثير بين الحنابلة وغيرهم. (ربيع)

٢٣) إرواء الغليل في تخريج أحاديث ومنار السبيل، للألباني (١ /٢٢ - ٢٣)

وربّما بالغ بعضهم في مدح إمامه فرفعه إلى منزلة لم يبلغها أحد من أصحاب النبي عُلِيلًا \_ كما قال الحصفكي الحنفي مانصه:

«والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه. ما قال قولا إلّا أخذ به إمام من الأئمة الأعلام. قد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام، إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام...»(٢٤)

ثناء الأئمة بعضهم على بعض: إن الأئمة الأعلام \_ وكذلك أصحابهم \_ كانوا أبعد من أن يحطّ أحدهم من أقدار الآخرين، بل تميّزوا بالإخلاص والأمانة، والصدق والنزاهة في الآراء المختلف فيها من دون النيل من كرامة المخالفين لهم.

وتحدّثنا كتبُ السير والتراجم شيئاًكثيراً من ثناء بعضهم على بعض ومنها:

\* قال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلًا لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقَامَ بحجّته. (٢٠)

\* وقال الشافعي: «من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل بن حبان»(٢٦)

\* وقال أيضاً: «من أراد أن يتبحّر في الفقه، فهو عيال على أبي حنيفة»(٢٧)

\* وقال مالك في الشافعي: «ما يأتيني قرشيّ أفهم من هذا الفتى ـــ يعني الشافعي ـــ»(٢٨)

\* وقال أحمد: «كان الفقهاء والمحدثون صيادلة، فجاء الشافعي طبيباً

٢٤) الدر المختار (١ /٥٥ - ٥٨ المقدمة)

٢٥) طبقات الفقها لأبي اسحاق الشيرازي (ص ٨٦)

٢٦) المصدر السابق (ص ٨٦)

 <sup>(</sup>٢٧) المصدر السابق (ص ٨٦) وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١ /٥٠) ما أظنه ليصح وقد نقل ابن أبي حاتم غمر الشافعي لفقه ألي، حنيفة وكلام أحمد في أبي حنيفة في العلل مشهور.

۲۸) مختصر المؤمل (رقم ۱۱)

صيد لانيا. ما رأت العيون مثله. » (٢٩) \* وقال الشافعي: «أحمد إمام في ثمان خصال:

إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنّة. (٣٠)

على الباحث المنصف أن يقارن بين أدب الأئمة بعضهم مع بعض، وحبهم المتبادل، وبين جنايات المتأخرين من مقلدة المذاهب على غيرهم، ويحكم بنفسه على ماهم عليه من عداوات وتناقضات.

٢٩) المصدر السابق (رقم ١٥) قال الدكتور ربيع: «ما أظن ان هذا يثبت عن أحمد وقد اتّخذ المتعصبون هذا الكلام سلما للطعن في أهل الحديث وأنهم حملة اسفار دون فقه»

طبقات الحنابلة (١/٥).

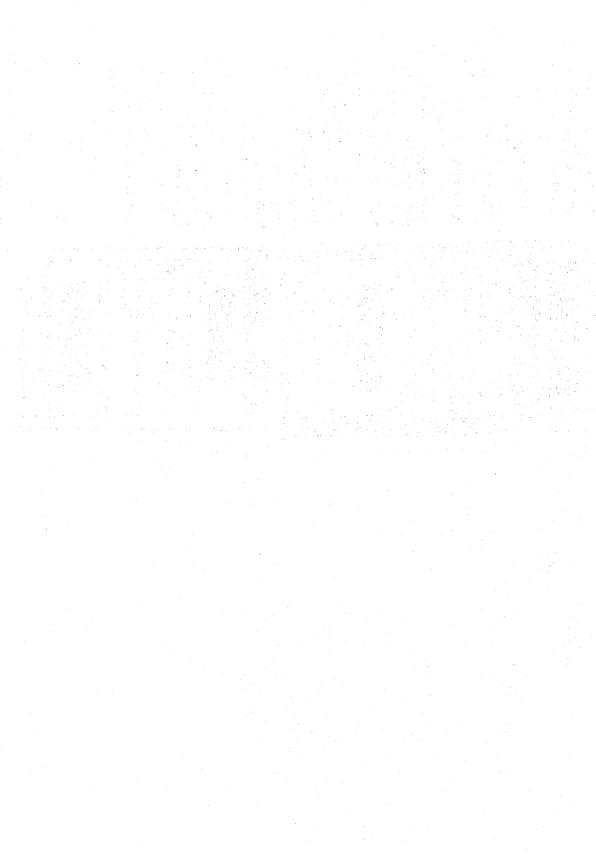

# جنايات المقلدين على الأحاديث النبوية



### جنايات المقلدين على الأحاديث النبوية

ولقد عظمت جناية المقلّدين على أحاديث رسول الله عَلَيْكَ، وعلى أثمة مذاهبهم الذين تبرؤا عن إثبات مقالٍ لهم يخالف نصّا نبويّا. فإن الأحاديث إذا وردت خلاف ما قرّره إمامهم حرّفوها عن مواضعها وحملوها على غير ما أراده النبي عَلَيْكَ.

ذكر الإمام ابن القيم جهود الأئمة الأعلام في حث الناس على العمل بالحديث والتمسلك بالسنة، وأن نصوص النبي عَلَيْكُ كانت أجل في صدورهم، وأعظم في نفوسهم من أن يقدّموا عليها قول أحد من الناس، أو يعارضوها برأى أو قياس. فقال \_ رحمه الله \_:

«ثمّ خلف من بعدهم خلوف فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كلَّ حزب عالديهم فرحون. وتقطعوا أمرهم بينهم :برا وكلّ إلى ربّهم راجعون. وجعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤس أموالهم التي بها يتجرون.

وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد، وقالوا: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهُمْ مُقْتَدُوْنَ ﴾ [الزخرف: ٣٤٣]

والفريقان عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلوا عليهم: ﴿ لَيْسَ بِأُمَا نِيِّكُمْ وَلَا أُمَا نِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [النساء: ٤ / ١٢٣]

إن العلماء هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً وإنّما يورثوا العلم. فمن أخذه أحد بحظٌ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول عليه من يجهد ويكدح في ردّ ما جاء به إلى قول مقلّده ومتبوعه، ويضيع ساعة عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه. (٣١)

ممايؤسف له ان الظروف تغيرت ولكن العقلية المتعصّبة لم تتغيّر وحتى في زماننا هذا يرمى
 العامل بالحديث والداعي إليه بالشذوذ والتقوقع، والرجعية والتقهقر، والاجتهاد واللامذهبية،
 والحرب على المذاهب، والعداوه للأثمة.

هكذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً.فنسألالله السلامة. والباحث المحايد هو الذي يحكم من هو أحرى أن يتصف بهذه الصفات، في ضوء مامضى آنفاً من الحقائق والوثائق.

تالله إنما فتنة عمّت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربا عليها الصغير، وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً. وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً.

ولما عمّت بها البليّة، وعظمت بسببها الرزيّة، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدّون العلم إلا إياها. فطالبُ الحق من مظانّه لديهم مفتون، ومؤثره على من سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل. وبغوا له الغوائل. ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد. وقالوا لإخوانهم كما قال فرعون لملاه في موسى: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦] (٣٢)

وقال أبو شامة المقدسي ــ رحمه الله ــ:

«ومن العجب أن كثيراً منهم إذا ورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادراً بلا حياء وحشمة: «مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجّة» ويرد قول أبى بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ ولا يرد قول أبى أب بكر وعمر أبي إسحاق والغزالي.

ومع هذا يرون مصنفات أبى إسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم. فلا تراهم ينكرون شيئاً من هذا!!

فإن اتفق أنهم سمعوا أحداً يقول: أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا، انزعجوا وغضبوا، ويرون أنه ارتكب كبيراً من الإثم.

فإن كان الأمر كما ذكروا، فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم. فمابالهم لا ينكرون ذلك، ولا يغضبون منه.

لولا قلة معرفتهم، وكثرة جهلهم بمراتب السلف»(٣٣)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ:

«وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنّـة إلا ماشاء الله بل يتمسّكون بأحاديث ضعيفة، وآراء فاسدة، أو حكايات عن بعض العلماء

<sup>(1</sup>  $\sqrt{7}$  ) [alka lheezi (1  $\sqrt{7}$  –  $\Lambda$ )

٣٣) مختصر المؤمل لأبي شامة (ص ٧١)

والشيوخ قد تكون صدقاً وقد تكون كذبا.

وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدّق عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدّق عن القائل المعصوم. وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم، ودوّنوه في الكتب الصحاح عن النبي عَيْضَة.

فإن الناقلين لذلك مصدّقون باتفاق أئمة الدين. والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه. قال تعالى:

﴿ وَلَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتِّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْماً ﴾ [النساء:٤/٦] وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٢٤](٣٤)

وقال الإمام ابن الجوزي ــ رحمه الله ــ:

«ومن ذلك رأي من تلبيس إبليس على الفقهاء) أنّ أحدهم يتبيّن له الصواب مع خصمه ولا يرجع، ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه؟ وربما اجتهد في ردّه مع علمه أنه الحق. وهذا من أقبح القبيح. لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق. وقد قال الشافعي \_ رحمه الله \_:

«ما ناظرت أحداً فأنكر الحجّة إلاسقط من عينى، ولا قبلها إلا هبته وما ناظرت أحداً فباليت مع من كانت الحجّة، إن كانت معه صرتُ إليه» (٣٥)

وقال الإمام محمد حياة السندي \_ رحمه الله \_:

«لوتتبع الإنسان من النقول لوجد أكثر مما ذُكِرَ، ودلائل العمل على الخبر أكثر من أن تُذْكَر، وأشهر من أن تُشهر. ولكن لبّس إبليس على كثير

٣٤) فتاوى شيخ الإسلام (٢٢ /٢٥٤ \_ ٢٥٥)

٣٥) تلبيس إبليس (ص ١٢٠)

من البشر، فحَسَّنَ لهم الأحذ بالرأى لا الأثر، وأوهمهم أن هذا هو الأولى والأخير، فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن العمل بحديث خير البشر التحليلية. وهذه بليّة من البلايا الكبر. وإنّالله وإنّا إليه راجعون

ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ ما يخالف الصحيح من الخبر، ولم يجدوا له محملا، وجوّزوا عدم بلوغ الحديث إليه(٣٦) ولم يثقل ذلك عليهم. وهذا هو الصواب(٣٧)

وإذا بلغهم حديث يخالِفُ قولَ من يقلّدون، اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد، وسعوا في محامله النائية والدانية. وربمّا حرفوا الكلم عن مواضعها. وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة: لعلّ من تقلّدونه لم يبلغه الخبر، أقاموا عنى القائل القيامة، وشنّعوا عليه أشدّ الشناعة، وربّما جعلوه من أهل البشاعة، وثقل ذلك عليهم. (٣٨)

٣٦) لم يقتصر الأمر على هذا، بل قال أبو شامة الشافعي: «ومن العجب أن كثيرا منهم إذا ورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادراً بلاحياء وحشمة: «مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة».ويردّ قول أبي بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ ولا يردّ قول أبي إسحاق والغزالي.» (مختصر المؤمل ص ٧١)

٣١) قد خفى على أكابر الصحابة ومن بعدهم شيء من السنة، كما خفى على أبي بكر «ميراث الجدّة»، وعلى عمر ن الخطاب «توريث المرأة من دية زوجها»، وعلى عثمان بن عفّان «قيام المتوفي عنها زوجها في بيته» وعلى على بن أبي طالب «قتل المرتدين» فأمر بإحراقهم، وعلى عبدالله بن مسعود «وضع اليدين على الركبتين في حالة الركوع في الصلاة». حتى نَبَّهَهم على ذلك غيرهم. ولذلك أمثلة كثيرة.

راجع «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/ ١٣٨ ـــ ١٤١)، ومختصر المؤمل ص٧٠)

بين الإمام الشوكاني \_ رحمه الله \_ حال المتعصبين للمذاهب في عصره فقال: «وأما في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشد تعصباً من غيرهم، فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهاد، ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ، قاموا عليه قياماً تبكى عليه عيون الإسلام، واستطوا منه مالا يستحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن، والتفسيق والتنكير... (القول المفيد للشوكاني ص ٢٩)

فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء المساكين، يجوّزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وأحزابه، ولا يجوّزون ذلك في أرباب المذاهب(٣٩)، مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض.

وتراهم يقرأون كتب الحديث، ويطالعونها، ويدرسونها لا ليعملوا بها، بل ليعلموا دلائل من قلَّدوه، وتأويل ما خالف قوله. ويبالغون في المحامل البيعدة. وإذا عجزوا عن المحمل قالوا: «من قَلَّدْنَا أَعْلَمُ منَّا بالحديث»(٤٠)

أو لا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله تعالى عليهم بذلك، ولا يستوى العالم والجاهل في ترك العمل بالحجّة.

وإذا مرّ عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا، وإذا مرّ عليهم حديث يخالف قوله، أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا(٤١). أو لم يسمعوا

بل ويتنازلون عن قول إمامهم لقول له جديد في المسألة نفسها، ولكن لا يتنازلون عنه (39 لقول رسول الله عُلِيِّكُم الصحيح الثابت الذي خفي على إمامهم. ويؤوّلون الحديث بالتأويلات البعيدة من النسخ والمعارضة، وعدم الثبوت عند الإمام.

قال أبو شامة الشافعي: «فإن ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك، نادى وصاح وزمجر وأخفى العداوة. وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى مالم يكن يعرفه. ولكن أعماه التقليد، وأصمّه عن سماع العلم المفيد. (مختصر المؤمل ص ٦٨)

ردّ حديث رسول الله عَلَيْ عَمْل هذا الهذيان يفتح باباً لإنكار السنّة. لأن خصمه في مثل هذا هو: والله، و ورسوله، لأن الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله. فقد وصلنا إلى حديثه فلا نرده إلى قول أحد.

إن الأثمة تعصبوا على من كان قبلهم من العلماء بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسنّة، مما ظَنُّوه خفي على من سبقهم.

وكان من الممكن أن يقال لهم: وأما كان أولئك يعرفون هذا، وأولئك المتقدمون أولى بذلك من المتأخرين؟ فلو سمعوا مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب. بل ينبغى للطالب أن يكون أبدأ في طلب ازدياد علم مالم يعلمه من أي شخص كان. وعليه الإنصاف وترك التقليد، وإتباع الدليل. فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة، وهو النبي عَلِيْكُ. (راجع التفصيل في مختصر المؤمل ص ٦٨ – ٦٩)

يحصل هذا حتى لكبار العلماء منهم فضلا عن العامة. وأقرب مثال لذلك هو صنيع والشيخ حبيب الرحمان الأعظمي الحنفي الهندى الذي نهض بخدمة السنة النبوية منذ أكبر من ستين سنة، وأحرج من كتب السنة ما يزيد على أربعين مجلَّدا). ولكن عقليته المتعصبة لم تتغيّر. فما الفائدة من هذا الجهد إلا أنه أقام على نفسه الحجة: فنسأل الله السلامة.

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْماً ﴾ [النساء: ٦٥]. وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصّبة، من يدّعي عدم فهم الحديث (٤٢)،

وإليكم مثالًا واحداً بهذا الصدد:

غير حافي على من اطلع على تحقيقات الشيخ الأعظمى أنه لا يزيد في أكبر الاحيان على قوله (كذا في الأصل) وكذا في الكنز، وكذا في المجمع، ولكن لما ذكر رواية البراء ابن عازب في ترك رفع اليدين إلا مرةً واحدة، في مصنف عبد الرزّاق (٢ / ٧١) علّق عليها خلاف عادته بما يقارب أحد عشر سطراً. وقال: رحم الله منهم الإمام الترمذي فإنه لم يحمله التعصب لشيخه الإمام البخاري أن يحيد عن الحق ويداهن. فقد صرّح بتحسين حديث ابن مسعود أوّلا، ثم أعلن قائلا بأنه ذهب إليه، وقال به غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عقيد ....

وقد مضت قبلها عشر روايات في رفع اليدين في الصلاة، ولكن لم ينبسط بها مثل ما انبسط بالتعليق على هذه الرواية، وأشار إلى حياد البخاري عن الحق.

وزد إلى ذلك أنه لما ذكر رواية الحميدى من طريق «سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله عليه إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذر منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين.» (مسند الحميدي ٢ /٢٧٧) علّى عليها بقولة: «وفي رواية الحميدى نفيه في الركوع والرفع منه، وفيما بين

السجدتين جميعا. ولم يتعرض أحد من المحدّثين لرواية الحميدى هذهه!!!

كيف يتعرض لها المحدّثون وهي محرّفة في النسخ التي اعتمد الأعظمى عليها في التحقيق. وأما في نسخة «الظاهرية» التي ادعى أنه قابل المسند عليها أيضاً، فخلاف ما في المطبوعة بلفظ:

و... إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين.» (سيأتي التفصيل في هذا الموضوع قريباً) هكذا يفعل التعصب الأفاعيل. والعجيب أنه كيف انبسط بوجود هذه الرواية المحرفة التي تؤيد ما يذاهب إليه وانقبض بما يخالف رأيه. فنعوذ بالله من هذا التحريف والرضابه في حديث النبي عليه.

٤٦) لقد انبرى الأمير الصنعاني على من يتحايل في ترك العمل بالحديث بعدر عدم فهمه إياه فقال:

وهلا جعل هذا المقلّد المجتهد أمامه (كتاب الله) و «سنّة رسوله)عوضاً عن كلام إمامه، وتتبّع نصوص الكتاب والسنّة عوضاً عن تتبّع نصوص إمامه. والعبارات كلها ألفاظ دالّة على معانيها فهلّا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها، ونزّل الأحكام ــ

إذا قيل له: لِمَ لا تعمل بالحديث، مع ادّعائه الفضيلة، وتعليمه، وتعلّمه، واستدلاله لمن قلّده؟

وهذا من أغرب الغرائب. ولو أذهب لأِذْكُر لك ما فيهم من العجائب لطال الكلام. وفي هذا المقدار كفاية لمن نوّر الله بصيرته، وأرشده إلى الصواب».(٤٣)

ولقد أحسن من قال:

قد أَسْمَعْتَ لو نَادَيْتَ حيًّا ولكن الحياةَ لِمَنْ تُنَادِيْ

= عليها إذا لم يجده نصا شرعيا، عوضاً عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصاً؟

تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة السنة والكتاب، إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب، وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم.

ومن المعلوم يقيناً أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام، وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام. فإنه أبلغ الكلام بإلاجماع، وأعذبه في الأفواه والأسماع، وأقربه إلى الفهم والانتفاع، ولا ينكر هذا إلا جلمود لطباع، ومن لا حظّ له في النفع والانتفاع.

والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهى والخطاب النبوي هي كا فها منا، وأحلامهم كأحلامنا. إذ لوكانت الأفهام متفاوتة تفاوتاً يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لَمَا كنّا مُكَلّفِين ولا مأمورين ولا منهيين، لااجتهاداً ولا تقليداً. أما الأول فلا ستحالته.

وأما الثاني، فلأنا لا نقلّه حتى نفهم جوازهوأدلّته، ولا يفهم ذلك إلا من أدلة الكتاب والسنّة. ولا يفهم ذلك إلّا بعد فهم أدلّة الكتاب والسنّة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد. فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل، نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل...»

راجع: «سبل السلام شرح بلوغ المرام،اللأمير الصنعاني (٤ /٢٣٨ ـــ ٢٣٩)، و «إرشاد النقاد» له أيضا (ص ١٦١ ـــ ١٦٢)

) وتحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام، للسندى (ص ٦٣ – ٦٧)



# أدلّة

على التحريف والتأويل والإنكار

والوصع في الحديث

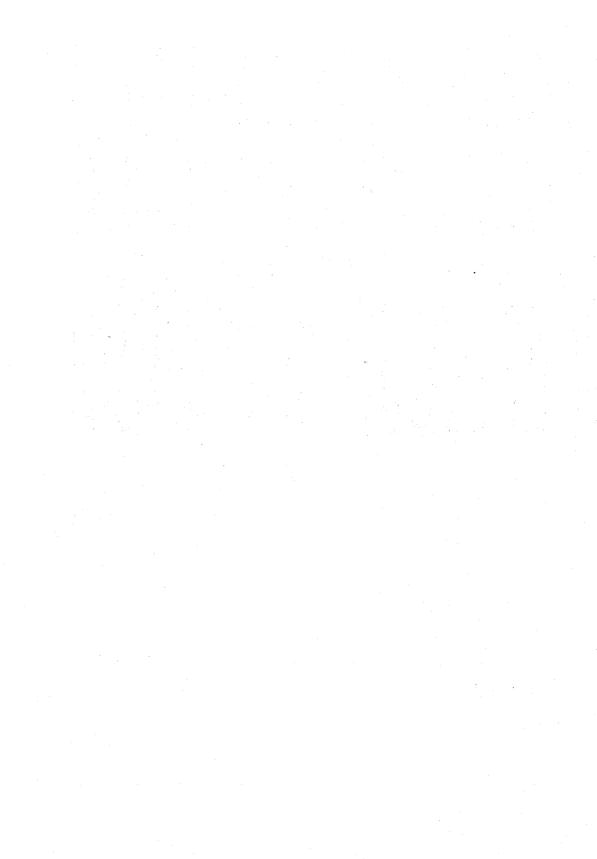

## تحريف معاني الأحاديث في موافقة المذهب

«ولقد عظمتْ جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله عَيْقَالَكُم، وعلى أثمة مذاهبهم الذين تبرّووا عن إثبات مقال لهم يخالف نصّانبويا، فإنها إذا أوردت بخلاف ما قرّره من قلّدوه حرّفوها عن مواضعها، وحملوها على غير ما أراده عَيْقَالُكُم.

وقد ذكر الأمير الصنعاني عدة أمثلة على ذلك(١). ومنها:

(۱) قال بعض المعتزلة في حديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (۲) وقد اعتقد ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة. فقال: مراده عَيْضَة بـ «أهل الكبائر» «المؤمنون أهل الصلاة»، لأن الصلاة كبيرة. قال الله عزّوجل: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢ / ٤٥]

فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه واعتقاده، أن لا شفاعة لأهل الكبائر، وكونه تحريفاً لا يحتاج إلى دليل. (٣)

(٢) ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك، لأنّه مذهب إمامه في حديث عمارين ياسر \_ رضي الله عنه \_:

«من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم عَلِيْكُ (٤) أنه مراده بأبي القاسم «عمّار» نفسه. قال: فقد عصاني. وإنما وضع الظاهر موضع المضمر.

۱) راجع إرشاد النقاد (ص ۱۶۳ ــ ۱۶۸)

حدیث صحیح رواه أبو داود (رقم ٤٧٣٩)، والترمذي (رقم ٢٤٣٧) عن أنس بن مالك؟
 وابن ماجة (رقم ٤٣١٠) عن جابر.

۳) إرشاد النقاد (ص ۱۹۳)

ع) حدیث صحیح رواه أبو داود (۲۳۳۲)، والترمذي (۱۸۶)، والنسائی (٤ /۱۵۳) وابن
 ماجه (۱۲٤٥)، والدارمي (۲ /۲)

قال الترمذي: «حديث عمار حديث صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ ومن بعدهم من التابعين، وكرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان، أن يقضى يوماً مكانه»

ولا يخفى ما في هذا الحمل من تحريف مع اتفاق الناس على كنية(°) «عمار» أبو اليقظان(٦)

(٣) وكقدح بعض الحنفية في أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ كما ذكره الحافظ في فتح الباري لما روى حديث «المُصَرَّاة»(٧) على خلاف ما يعتقدونه مذهباً ٨)

«والحاصل أن من اعتقد مذهباً من المذاهب فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه، وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله عَلَيْكُم.

فإن من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمّةوتحريم ذبائحهم حمل قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥/٥] على أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير.

فليحذر المؤمن المؤثر للحق الخلق عن هذه الاعتقادات، وردّ الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنيّة.

وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبيّة. وإنى لأخاف ممّن حرّف الآيات والأحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده وقلبه، فلا يوفّق لمعرفة الحق عقوبة، كما فعله الله فيمن ردّ براهين النبوّة، كما أَشِكتُهُمْ [الأنعام: ٦/١٠]

ولو تتبّعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلّد

٥) راجع االإصابة في تمييز الصحابة، (٤ /٢٢٢)، والتقريب (٢ /٤٨)، والرياض المستطابة
 (ص ٢١١)

٦) إرشاد النقاد (١٦٣ – ١٦٤)

٧) فتح الباري ( ٣٦٧ ٣٦١)

٨) راجع وإرشاد النقاد؛ للسُوكاني (ص ١٦٥)

٩) راجع الرشاد النقاد، (ص ١٥٣) وقال: والمقصود أنّ من اتبع الرسول عَلَيْكَ بعد إقامة البرهان زادهم هدى، وآتاهم تقواهم. ومن عانده وكابره وجحد ما أتى الله به، عَاقبَه الله بتقليب فؤاده وبصره، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنُقَلُّ الْفَيْدَنَّهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُومِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ [الانعام: ٦ / ١١٠]

وسيع. ولكن مرادنا النصيحة لا التشنيع، وهي تحصل بأقلّ مما سقناه، وأيسر مما رقمناه»(١٠)

١٠) المصدر السابق (١٦٦ – ١٦٧)

## تحريف ألفاظ الأحاديث في موافقة المذهب

وقد بلغ ببعضهم التعصب المذهبي إلى ان تجرّأوا على تحريف الكلم عن مواضعه في الحديث ليوافق مذهبهم، وليحلولهم التفاخر به كذبا وزوراً أمام غيرهم من المخالفين. وهم غافلون عن مغبة هذه الجريمة الشنعاء التي تبقى وصمة عارٍ لهم في الدنيا والآخرة.

وصرّح القرآن الكريم أنّ تحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود. قال عزّوجل: ﴿ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤ /٤٦] وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْن كَلَامَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢ /٧٥] ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المائدة: ٥ /٤١]

هكذا قامت اليهود بتحريف كتاب الله عزوجل، فأبي الله إلّا أن يكشف عن نوا ياهم الخبيثة، ويفضحهم أمام الناس، ويذلّهم إلى يوم القيامة: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنةُ وَبَامُوا بِغَضَبٍ مِنَ الله ذَلِكَ بِمَاعَصَوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٢ / ٦٦]

كذلك قيض الله عزوجل رجالًا أكفاء لحفظ الحديث من الدس والتحريف حتى قال ابن المبارك: «لوهَمَّ رجلٌ في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون: فلان كذّاب.»(١)

ولا شكّ أن التقول على الله تعالى وعلى رسوله عَلَيْقَتُهُ خذلان في الدنيا والآخرة مابعده خذلان. فنعوذ بالله منه.

وإليكم الآن بعض الأمثلة في تحريف ألفاظ الحديث.

١) «الموضوعات» لابن الجوزي (١ /٤٩)

#### (١) تحريف في المستدرك للحاكم

روى الحالم في مستدركه (١/ ٥٨/) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي،عن سعد بن هشام عن عائشـة قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث (لايسلم) إلا في آخرهن. وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. وعنه أخذه أهل المدينة»(٢) وردتُ هذه الرواية في المطبوعة هكذا بلفظ: «...لا يسلّم إلا في آخرهن». وقد حرّفت كلمة «لا تقعد إلا في آخرهن» عمداً إلى كلمة «لا يسلّم» كما أشير إلى ذلك في التعليق.

وإليكم بعض الأدلة على هذا التحريف:

\* قال العلامة المحدّث أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (صاحب عون المعبود) في «التعليق المغنى على الدارقطني» (١/ ٢):

«وليس حديث عائشة من طريق أبان في المستدرك بلفظ: «لا يسلم إلا في آخرهن».

وإنما نبّهتُ على ذلك، لأني ظفرت على نسخة المستدرك التي مرّتُ عليها أنظار «حسن على» المحدّث اللكنوى من تلامذة الشيخ عبد العزيز المحدّث الدهلوى، وكانت نسخة حسنة. ورأيت هذا الحديث \_ أي حديث يزيدبن العطّار \_ فيها. فإذا كان فيها بياض على لفظ: «لا يقعد». \_ أو كان الكاتب سها عن كتابة هذه اللفظة من غير ترك البياض، لم يحضرلي الآن كيفيته.

وعلى كل حال، ما كان فيه لفظ: «لا يقعد» ولا لفظ: «لا يسلّم» قطّ وكان واحد من علماء الحنفية ينقل نسخة المستدرك من تلك النسخة المذكورة. فأخبرتُ له أن الأصل المنقول عنه ليس فيه هذا اللفظ \_ أي لفظ: «لا يقعد» \_ فهل سها الكاتب عن كتابته أو ترك البياض. فنظر فيها فجد كا قلتُ.

فقلت له: ههنا تكون لفظة: «لايقعد». فقال: من أين قُلتَ؟ قلتُ:

٢) المستدرك على الصحيحين (١ /٥٥) طبعة دارالفكر ١٩٧٨م. تصوير طبعة حيدرآباد، الهند

هكذا نقلها العلماء. وهذه الرواية بهذه اللفظة مشهورة من رواية المستدرك. فلم يقنع بقولى. ولم يكن هناك كتاب فيه هذه الرواية إلّا «شرح الزرقاني على المواهب». وكان عنده. فطلبت منه «الجزء الثامن» من الشرح المذكور، وأطلعت له على هذه. وقلت: اتركرا البياض على هذا الموضع. واكتبوا على هامش المستدرك المنقول: ان البياض وجد في الأصل المنقول عنه، لكن عبارة شرح الزرقاني هكذا.

لكن لم يفعل ما أرشدتُ إليه، وكتب موضعه في هامش نسخته لفظ: «لا يسلم إلا في آخرهن». فإنالله وإنا إليه راجعون»(٣)

وأشد منه وأنكي أنه زيدت لفظة «لا يسلم» في الأصل المطبوع، وكتبت لفظة «لا يقعد» في الهامش. فنسأل الله السلامة.

\* نقل الحافظ ابن حجر أيضاً هذه الرواية فقال:

«حدیث: إنه عَلِیْ کان یوتر بثلاث لا یجلس إلا في آ خرهن. أخرجه أحمد، والنسائی، والبیهقی، والحاكم من روایة عائشة.

ولفظ أحمد: «كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن ».

وَلَفظ الحَاكم: «لا يقعد إلّا في آخرهن.»(<sup>٤)</sup>

\* نقل الإمام البيهقي أيضاً في «معرفة السنن والآثار» هذا الحديث عن أبان بن يزيد عن قتادة، بفلظ:

«كان رسول الله عَلِيْنَةِ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن»

وهو بخلاف رواية ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، ومعمر، وهمام عن قتادة.»(٥)

\* وأكبر دليل على تحريفه أن الإمام الذهبي أيضاً ذكر حديث عائشة في تلخيصه على المستدرك من طريق إبان بلفظ: «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يوتر بثلاث لا يقعد إلّا في آخرهن. وهذا وتر عمر أخذه أهل المدينة»

(0

٣) والتعليق المغني على الدار قطني، لأبي الطيب همس الحق العظيم آبادي (١/٢) طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ١٣٨٦ هـ.

٤) «التلخيص الحبير» (٢ /١٥) طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ١٣٨٤ هـ.
 و «فتح البارى» (٢ /٤٨١) أيضا بلفظ «لايقعد» عن عائشة عند الحاكم.

و «فتح الباری» (۲ /۲۸۱) ایصا راجع «التعلیق المغنی» (۲ /۲۰)

وتلخيص الذهبي مطبوع مع المستدرك. فالعجب أن في الأصل لفظة: «لا يسلم» وفي تلخيصه المطبوع تحته لفظة «لا يقعد» ولله في خلقه شئون. وهكذا إذا لم يكن الكاذب ذكوراً واعياً يفضح نفسه بنفسه.

# (۲) تحریف فی سنن أبی داودقال أبوداود:

حدثنا شجاع بن مخلد، حدّثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلّى لهم عشرين ليلةً، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي.

فَإِذَا كَانَتَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتُهِ. فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبِقَ أَبِي (١)

وقد حُرِّفَتْ كلمة اعشرين ليلة الى اعشرين ركعة في بعض الطبعات الهندية لسنن أبي داود. وبناءً على هذه الكلمة المحرّفة قام بعض المتعصبين من الحنفية بتوزيع نشرة يصبّ فيها اللوم على أهل الحديث لغفلتهم على حد زعمه \_ عن هذه الرواية الصريحة في عشرين ركعة.

وإليكم بعض الأدلّة على تحريفها انتصاراً للمذهب:

- \* لا توجد لفظة وركعة ، في نسخ سنن أبي داود إلا في بعض الطبعات الهندية. كما سيأتي.
- \* نقل العلماء عبر التأريخ هذا الحديث عن «سنن أبي داود» بلفظ «عشرين ليلة» بدون أي إشارة إلى أي اختلاف في الرواية أو في نسخ السنن لأبي داود. (٢)

معروفًأن الشيخ الصابوني يعادى أهل الحديث والسنة في العقائد والاحكام، ويتنابزهم بالألقاب ولأجل هذا تصدّى عديد من العلماء للردّ عليه، ومنهم :

(1

١) سنن أبي داؤد (٢ /١٣٦ رقم ١٤٢٩ ــ طبعة حمص)

راجع على سبيل المثال:

ربع مشكاة المصابيع (رقم ١٢٩٣) طبعة الألباني.

ونصب الراية للزيلعي (٢ /١٢٦) ط. ثانيه. ١٩٧٣م

والمغنى لابن قدامة (٢ /١٦٧).

<sup>(</sup>تنبيه) ذكر الشيخ محمد على الصابوني في كتابه والهدى النبوي الصحيح في صلاة التراويج» (ص ٥٦) وعشرين ركعة، نقلًا عن المغني لابن قدامة. ولكنّه حرّف في النقل لأن في المغني وليلة، وأحاله ابن قدامة إلى أبي داود على الصحيح [أبو داود ٢ /١٣٦ رقم ١٤٢٩]

\* ورواه البيهقي أيضاً مسنداً من طريق أبي داؤد فذكر «عشرين ليلة» موافقاً لما في نسخ السنن.

#### تأريخ هذا التحريف:

توجد عبارة «عشرين ليلة » في جميع النسخ لسنن أبي داود التي طبعت في الهند إلى سنة ١٣١٨ هـ. ولم تكن فيها أي إشارة إلى اختلاف النسخ والرواية. ولكن لمّا طبع السنن بتحشية الشيخ محمود حسن قام ناشروه بأنفسهم، أو بمشورة أحد بالتحريف في هذه الرواية، فأثبتوا لفظة «ليلة» في متن الكتاب على الصحيح، ولكن ذكروا لفظة «ركعة» في حاشيته تمهيداً للتحريف في ألفاظ الحديث.

وبهذه العملية الماكرة أعطوا الناس فكرة بأن هناك اختلافا في الرواية في نسخ أبى داود. وكذا فعلوا في حاشية سنن أبي داود مع بذل المجهود أيضا (٤)

<sup>\*</sup> علامة الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتابه «تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد على الصابوني في صفات الله عزوجل»

موالدكتور صالح بن فوزان في مقالاته

ه والشيخ سفر بن عبد الرحمٰن الحوالى في كتابه «منهج الأشاعرة في العقيدة» (تعقيب على مقالات الصابوني ورد الشيخ الفوران)

ه والشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه «الردّ على أخطاء محمد على الصابوني في كتابيه: صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن جرير».

ه والأستاذ محمد سيف العجمي في كتابه «الردّ على الصابوني فيما سمّاه الهدى النبوى الصحيح في صلاة التراويج»

<sup>\*</sup> والدكتور محمد محمود أبو رحيم في كتابه «نظرات في كتاب النبوة والأنبياء للشيخ محمد على الصابوني»

ه والعلامة محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة الجزء الرابع من «سلسلة الأحاديث الصحيحة»

٣) سنن البيهقي (٢ /٤٩٨)

إمّا الشيخ خليل آحمد السهارنفوري الحنفي صاحب «بذل المجهود» فلم يشر إلى لفظة «ركعة». ولكن يوجد في حاشية المتن («ركعة» كذا في نسخه مقروءة على الشيخ مولانا محمد إسحاق رحمه الله).

ثمّ لما طبع السنن بتحشية الشيخ محر الحسن أثبتوا في متنه لفظة وعشرين ركعة، وأشاروا في حاشيته إلى لفظة وعشرين ليلة.

وهدف كل هذا الجهد المشبوه في التلاعب بألفاظ الحديث هو الإستدلال به على إثبات التراويح عشرين ركعة، لا غير.

يمكن أن يتساءل أحد بأنه كيف يسكت كبار العلماء على هذا التحريف، ولا يسعون لشطبه في الطبعات القادمة للسنن.

فيقال له:إنهم سكتوا على ما هو أشد منه وأنكي، وهو التحريف في الآية. من القران الحكم. (٥)

فنسأل الله السلامة.

وهذه طامّة أخرى، فإن قائلها مجهول، ولم يذكر اين رأى هذه النسخة، وأين توجد الآن

ه) راجع التفصيل عن تحريف الآية، وهذا الحديث في رسالة «نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود» للشيخ سلطان محمود، و «جماعة التبليغ عقيدتها وأفكار مشايخها» للقائد محمد أسلم الباكستاني (ص ١٨ — ١٩) مطبوع على الآلة الكاتبة.

#### (٣) تحريف في مصنف ابن أبي شيبة:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله:

«حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: رأيت النبي \_ عَلَيْكُ \_ وضع يمينه على شماله في الصلاة»(١) \* ثمّ ذكر بعده أثر إبراهم فقال:

«حدثنا وكيع عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرّة»(٢)

غير خافٍ على القارى الكريم أن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه لا توجد فيه زيادة «تحت السرّة». وهي توجد في أثر إبراهيم النخعى الذي يلى حديث وائل في «المصنف» لابن أبي شيبة كا تقدّم.

هكذا ورد حديث وائل بن حجر \_ رضي الله عنه بدون هذه الزيادة في «المصنّف» في الطبعة الأولى بحيدرآباد سنة ١٣٨٦ هـ \_ ١٩٦٦م، وفي الطبعة الثانية ببومبائي ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م، والثانية مصوّرة من الطبعة الأولى.

التحريف في هذا الحديث: (٣) قامت «إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» بكراتشي (باكستان) بطبع المصنف لابن أبي شيبة، وامتازت هذه الطبعة على الطبعتين السابقتين لاستدراكها عليهما الأبواب الساقطة منهما.

ولكن الأسف على أن ناشره زاد عبارة «تحت السرّة» في حديث واتل بن حجر رضي الله عنه متعمداً، وبخط جليّ. وهذا الحديث يوجد في الصفحة ذات الرقم (٣٩٠) من المجلد الأوّل في الطبعات الثلاث من المصنّف.

١) المصنّف لابن أبي شيبة (١ /٣٩٠) طبعة الدار السلفية ببمبائى ١٩٧٩م .

٢) المصدر السابق (١/ ٣٩٠)

۳) راجع التفصيل عن هذا التحريف في مقال الأستاذ إرشاد الحق الأثرى بعنوان وتحريف الحديث تحت ستار خدمة الحديث المنشور في جريدة «الاعتصام» الأسبوعية، الصادرة من لاهور، في (۲۰ /جمادى الأخرى ۱٤٠٧ هـ = ۲۰ / فبراثر ۱۹۸۷م) (ص ۹ \_ ٤١)

وبعد تحريفه في طبعة «إدارة القرآن»ورد كايلي:

«حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: رأيت النبي عَلِيْكُ وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرّة»(٤)

هكذا وردت زيادة «تحت السرّة» في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، في الطبعة المشار إليها، ولم يشر ناشرها إلى النسخة التي وُجِدَتْ فيها هذه الزيادة. وأين توجد هذه النسخة؟

تأريخ هذا التحريف: ذكر الحافظ قاسم بن قطلوبغا (\_ ٧٨٩ هـ) هذه الزيادة في «تخريج أحاديث الاختيار» من المصنف لابن أبي شيبة، وبناءً على ذكره إياها ادّعى الشيخ محمد قائم السندى، والشيخ محمد هاشم السندى وغيرهما من علماء الحنفية على صحّتها. (٥)

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكاشميرى الحنفي مؤيّداً العلامة محمد حياة السندى في إنكاره هذه الزيادة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه:

«ولا عجب أن يكون كذلك، فإنى راجعت ثلاث نسخ للمُصنَّف فما وجدتُه في واحد منها»(٦)

وقال الشيخ ظهير أحسن النيموى الحنفي:

«الإنصاف أن هذه الريادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من المصنّف، لكنّها مخالفة لروايات الثقات، فكانت غير محفوظة»(٧) وقال الشيخ بدر عالم الميرتهي الحنفي:

«ولم يرتض به العلامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى، وذهب إلى أن

٤) المصنّف لابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي.

٥) ''نقل الحافظ قطلو بغا نفسه يحتاج إلى دليل فكيف يعتمد عليه بدون دليل؟ اللهم الا
 أنه يوافق مذهبهم وهذه بلية من البلايا العظام

٦) فيض الباري للكاشميرى (٢ /٢٦٧)

٧) التعليق الحسن للنيموى (ص ٧١)

أدلة أخرى على هذا التحريف: عرفنا آراء كبار علماء الحنفية في العصر الحاضر في شبه القارة الهندية، الذين نذروا حياتهم للدفاع عن المذهب الحنفي، وإثبات أنه هو المذهب الصحيح الموافق للأحاديث النبوية. وفي سبيل ترجيح المذهب لا يتأخرون عن رفض بعض أحاديث الصحيحين أو تأويلها بما لا تتحمّله اللغة العربية.

اعترف هؤلاء الفطاحل بعدم وجود هذه الزيادة في نسخ المصنَّف، أو أنها — على الأقل — معلولة وغير محفوظة. وبعد هذه التصريحات من قبل كبار العلماء في شأن هذه الزيادة، إصرار نَاشِرِ المصنّف على إدخالها في الحديث المرفوع بدون دليل، لم يؤدِّ إلّا إلى فضيحته في الدنيا، والتشكيك في مدى أمانته في خدمة السنّة النبوية.

هذا، وقد روى الإمام ابن أبي شيبة هذا الحديث: عن وكيع عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه...» كما تقدّم.

وروى بعض المحدثين الآخرين أيضاً من طريق وكيع، أو شيخه موسى بن عمير، أو من طريق علقمة بدون هذه الزيادة، ومنهم:

\* الإمام أحمد بن حنبل عن وكيع به نحوه. (٩)

\* والإمام مسلم من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل به نحوه مفصّلًا. (١٠)

\* والإمام النسائى من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري به نحوه(١١)

٨) التعليق على فيض الباري (٢ /٢٦٧) نقلًا عن «الدرّة الضرّة في وضع اليدين تحت السرّة»

۹) مسند أحمد (٤ /٣١٦)

۱۰) صحیح مسلم (رقم ٤٠١)

١١) سنن النساقي (١ /١٠٥ رقم ٨٨٨) مع التعليقات السلفية للفوجياني.

\* والإمام الدارقطني من طريق يوسف بن موسى قال: ناوكيع به نحوه (١٢) \* والإمام أبو بكر بن خزيمة من طريق ابن إدريس، وابن فضيل، وسفيان كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر \_ مطوّلًا. (١٣)

هذه الدواوين للسنة النبوية أيضاً خلت عن زيادة «تحت السرّة» في الحديث المرفوع عن وائل بن حجر رضي الله عنه. ولم يتجرأ أحد من ناشرى كتب السنّة حتى الآن على إدخال هذه الزيادة في متونها.

وكذلك بالنسبة لطبعات المصنّف لابن أبي شيبة أيضاً، لم يعمل به ما عمل ناشره فيه من زيادةٍ في هذه الحديث عمداً، انتصاراً لمذهبه، وباسم حدمة السنّة. وتحت «إدارة القرآن والعلوم الإسلامية».

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب

١٢) سنن الدار قطني (١/ ٢٨٦) مع التعليق المغني للعظيم آبادي.

۱۳) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٤٢ ــ ٢٤٣). ولفظه من طريق مؤمل عن سفيان: «صليتُ مع رسول الله عَلَيْكُ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» (رقم ٤٧٩)
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: «إسناده ضعيف، لأن مؤملا \_\_ وهوابن إسماعيل \_ سفى الحفظ، ولكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه. وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له.»

#### (٤) تحريف في مسند الحميدى:

وردت رواية عبد الله بن عمر في رفع اليدين في الصلاة، في مسند الحميدي كإيلى:

«حدثنا الحميدي(١) قال: ثنا الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال:

رأيت رسول الله عَلَيْظَةٍ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذومنكبيه، وإذا أرد أن يركع ، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع، ولا بين السجدتين.»

هكذا وردت هذه الرواية محرّفةً في مسند الحميدى المطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمٰن الأعظمى. ولما كان هذا التحريف في الرواية يوافق مذهب الحنفية في ترك رفع اليدين في الصلاة تناولتها عديد من الصحف والمجلات في أوساط الأحناف في شبه القارة الهندية بالنشر والدعاية في تأييد المذهب، لأنه حديث وحيد في الموضوع ورد بسند صحيح متفق عليه لدى أئمة الصنعة (٣)

#### انبساط الشيخ الأعظمي هذا التحريف:

وعلى هذا، كان طبيعيّاً انبساط الشيخ حبيب الرحمٰن الأعظمى لهذه الرواية فعلّق عليها خلاف عادته (٤) بالآتى:

«أخرج البخاري أصل الحديث من طريق يونس عن الزهرى.

وأما رواية سفيان عنه فأخرجها أحمد في مسنده، وأبوداود عن أحمد في سننه. لكن رواية أحمد عن سفيان تخالف رواية المصنف عنه. ففي مسند أحمد:

١) سقطت من المطبوعة هنا عبارة: «ثنا سفيان». كما هو واضح.

٢) مسند الحميدى (٢ / ٢٧٧)، الحديث رقم (٦١٤) بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الحنفي (الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ = ١٩٦٣م) وسيطبع على تسع نسخ خطية بتحقيق حسين بن ناصر الحكمى بالرياض.

٣) وقد نشرت «دار الدعوة السلفية» ردّاً على هذه المشاغبة مسمّى بـ «دراسة تحقيقيّة للمحاولة الجديدة في مسالة رفع البدين».

لأنه غالباً لا يتجاوز في تحقيقه على قوله: «كذا في الأصل» و «كذا في الكنز»، و «كذا
في المجمع»، كما لا يخفى على من يطلع على تحقيقاته.

«رأيت رسول الله عَلَيْكُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع \_ وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه. وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع \_ ولا يرفع بين السجدتين» (ج ٢ ص ٨)

ففيه كا ترى: إثبات الرفع عند الركوع، والرفع منه. ونفيه بين السجدتين.

وفي رواية الحميدي: نفيه في الركوع، والرفع منه، وفيما بين السجدتين جميعاً. ولم يتعرّض أحد من المحدّثين لرواية الحميدي هذه»(٥)

صَدَقَ الشيخ الأعظمى. ولا شك أنه لم يسْبَقْ في الوصول إلى هذه الرواية التي تؤيّد مذهبه في ترك رفع اليدين في الصلاة، وهي موجودة في النسخ الهندية المحرّفة فقط لمسند الحميدى التي اعتمد عليها في تحقيقه (٦)

وعلى هذا، أنّى للمحدّثين أن يتعرضوا لرواية الحميدى هذه المحرّفة!!! وإليكم بعض الأدلة القاطعة على تحريف هذه الرواية:

\* وردت هذه الرواية على وجهها الصحيح في نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، بلفظ:

«حدثنا الحميدى، ثنا سفيان، نا الزهرى، أخبرنى سالم بن عبد الله عن أبيه قال:

ورأيت رسول الله عَلَيْكُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذومنكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين».

هذا السياق يوافق مارواه البخاري من طريق يونس عن الزهرى، وكذا يوافق ما رواه أحمد عن سفيان عن الزهرى \_ كما أشار إليه الأعظمى نفسه في تعليقه على مسند الحميدى.

o) مسند الحميدى (7/7) = -1 التعليق رقم (7/7).

٦) المصدر السابق (١/ ٣ \_ ٤ مقدمة المحقق)

وبعد هذا الإيضاح، قولُه في التعليق: «لكن رواية أحمد عن سفيان تخالف رواية المصنف [أي الحميدي] عنه \_ الاينطبق إلا على ما في النسخ الهندية. وقد عرفنا أن هذه الرواية فيها محرّفة.

والشيخ الأعظمى لا يعذر عند الباحثين في عدم الإشارة إلى التحريف في هذه الرواية بل ملابسات التحقيق تنم عن تعمده في هذا الأمر. لأنه اطلع على نسخة الظاهرية أيضا، وقابل نسخته عليها. وهو القائل بعد التعريف بالنسخ الهندية الثلاث التي اعتمد عليها في التحقيق:

ردثم ظفرتُ بنسخة مصورة عن نسخة دارالكتب الظاهرية (بدمشق) في أثناء طبع هذا المسند، فعارضت بها نسختى ثانياً. فزدتُ ما استفات منها في تعليقاتي على مالم يطبع منه.

وأما الفوائد التي تتعلق بما فرغ من طبعه فأفردتها وألحقتها في آخر الكتاب. ورمزُ هذه النسخة «ظ».(٧)

إن تعجب فعجب من هذا الخذلان في السكوت على هذا التحريف في الحديث النبوي، بدون الإشارة إليه، مع أنه أشار إلى نسخة «الظاهرية» عند التعليق على الحديث (رقم ٦١٣) الذي هو قبل هذه الرواية المحرفة (رقم ٦١٤)، وكذا أشار إلى مابعدها أيضاً. (٨)

ولو ذكر ما في نسخة «الظاهرية» حتى في «الاستدراك والتعقيب على المجلد الثاني» (٩) لكفاه عذراً عند الناس، والله يتولّى السرائر — ولكن لم يفعل ذلك أيضاً، مع أنه استدرك على تعليق الحديث (رقم ٦١٥) الذي هو بعد

٧) المصدر السابق (١/٤ مقدمة المحقق)

راجع «مسند الحميدى» (٢ / ٢٧٧ = التعليق رقم (٥) وقال: ما بين القوسين سقط من الأصل، زدناه من ع و ظ) و (٢ / ٢٧٩ = الحديث رقم (٦٢٠) التعليق رقم (٥) قال: كذا في ع و ظ)

٩) الملحق في آخر المجلَّد الثاني.

الرواية المحرّفة فوراً.(١٠)

كذا لم يذكرهُ في جدول تصحيح الأخطاء أيضاً، وذكر خطأ واقعاً في التعليق (رقم ٥) الذي يتعلق بالرواية المحرّفة.

إن دل هذا التغاضي عن التحريف في هذه الرواية على شيء فإنما يدلّ على أنه أعْمَاهُ التقليد، وأصَمَّهُ عن سماع القول المفيد، فغفل عن معرّة الكذب في الحديث في موافقة المذهب، حتى هان عليه أن يقول بلاحياء وحشمة:

«... ولم يتعرض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه»

وما هي بأول قارورة كسرت.

وهدف هذا الأسلوب الماكر التعيس في تحريف الأحاديث هو إقناع الجهلة بما هم عليه من العمل خلاف السنة الثابتة. وهذا يخالف مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم التي تنشأ من الاشتغال بعلم الحديث النبوي. فنسأل الله السلامة!

١) وقال: (ص ٢٧٨، التعليق (٢) [أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص ٨) عن الحميدي] زد في آخره: ورواه أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم، فلم يقل: (كلّما خفض ورفع) كما في المحلّى (٣ /٣٥٠). وحمله ابن حزم على أن ابن عمر كان يحصب من ترك رفع اليدين عند التحريمة.

قلت: إن هذه الزيادة مما تفرّد به الحميدى ولم يتابع عليها.

أوروى الأثر بالمعنى الذى فهمه عنى به الأعظمى حديث ابن عمر الذى رواه الحميدى (٢ /٢٧٧ ــ ٢٧٨) قال: «ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت زيد بن واقد يحدّث عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلّى ولا يرفع يديه كلّما خفض ورفع حصبه حتى يرفع يديه. [حَصبَه: أى رماه بالحصباء]

رواه جماعة من المحدثين، وتابعه على زيادة «كلّما خفض ورفع» عيسى بن أبي عمران، عن الوليد بن مسلم عند الدار قطني في سننه (١/ ٢٨٩).

وعلى هذا قول الأعظمى: «إن هذه الزيادة مما تفرّدبه الحميدى ولم يتابع عليها...» مدفوع وأماما ذكر ابن حزم الحصب على ترك رفع اليدين عند التحريمة فهو من تأويله وهو غير مصرّح في الرواية.

علم الحديث يناسب مكاوم الأخلاق: قال الإمام النووي \_ رحمه الله \_:

«علم الحديث شريف، يناسبُ مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة. ومن حُرِمَهُ حُرِمَ خيراً عظيماً، ومن رُزِقَهُ نال فَضْلًا جزيلًا. فعلى صاحبه تصحيح النيّة، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا»(١١)

نقف وقفة تأمل. ونتساءل، هل استفاد الأعظمي من هذه الأوصاف النبيلة شيئاً خلال «نهوضه بخدمة السنة النبوية منذ أكثر من ستين سنة، وإخراجه من كتب السنة الشريفة ما يزيد على أربعين مجلّدا» (١٢)

## تعامل الأعظمي على الألباني:

ومن قرأ ردّه على العلامة محمد ناصر الدين الألباني يشهد على أنه بعيد من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، لأن الأعظمى لم يترك كلمة في المعاجم تدلّ على التجهيل والتضليل إلا نعت الألباني بها.

وإليكم ما وقع في ثلاث صفحات فقط من كتابه، من الغمز واللمز، والتعيير والتشنيع، والتجهيل والتفسيق. بدأ كتابه فقال:

\* «الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع بتخطئة الحنّاق من كبار (١٣) علماء الإسلام ولا يحابى في ذلك أحداً كائنا من كان ... ويكثر من ذلك حتى يظنّ الجهلة والسنّج (١٤) من العلماء أن الألباني نبغ في هذا العصر نبوغاً يندر مثله (١٥) ...

\* وهذا الذي ينمّ عنه ما يتبجّح به الألباني في كثير من المواطن. ويلفت إليه أنظار قارئيه...

<sup>(</sup>١) التقريب (١٤٣ - المنهل الزوى).

١٢) كَا ذَكُرُ نَاشِرُ كتابه والألباني شذوذه وأخطاؤه في مقدمته (ص ٦) في الطبعة الكويتية.

١٣) هل هناك أحد أشد حذفاً ومهارة في الحديث من الإمام البخاري - رحمه الله -، ومع هذا يتحامل الأعظمى عليه تحاملا بغيضاً لأنه يخالف رأيه في مذهبه. ويقدّم على حكم البخاري حكم غيره في الحديث. ولكنّه يُخفى حاله أمام الناس، ﴿الْحُشَوْنُهُمْ فَاللهُ أُحَقُ أَنْ تَحْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٩ /١٣]

١٤) أصحاب العقول يعرفون من هم الجهلة السدّج ـ الذين يوافقون أمثال الأعظمى أم أمثال الألباني؟

<sup>10)</sup> بلاشك. ولا يختلف في نبوغه النادر في الحديث اثنان من أصحاب العقول السليمة، ولا ينكره إلا معاند مكابر.

\* وتارة يدعى أنه خصّه الله تعالى بالوقوف على زيادات الحديث الواردة في مختلف طرقه(١٢) ...

\* ولكن من كان يعرف الألباني، ومن له إلمام بتأريخه، يعرف أنه لم يتلقّ العلم من أفواه العلماء... فماله وللعلم، ولم يتعلّم(١٧). وقد بلغني أن مبلغ علمه مختصر القدوري، وجُلّ مهارته في تصليح الساعات. ويعترف بذلك هو ويتبجّح (١٨)

ولازم ذلك أنه ـ والله لا يعرف ما يعرف آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا (١٩) ...

\* آحاد الطلبة يعرفون أن الصواب...؟

\* ومنها زعمه أن المباركفورى صاحب التحفة حنفي، كما في فهرس «المسح على الجوربين»

والواقع أن المباركفوري من مشاهير الشّاذة المعاندين (٢٠) للأثمة الأربعة. وإن كان الألباني في شك من هذا، فليسأل تلميذه: الشيخ تقى

١٦) هذا من منن الله عزوجل عليه، فيجب عليه شكره، وتحديثه بنعمته.

الحمد الله على أنه لم يتعلم، مع هذا قدّم خدمة جليلة في مجال السنة لا تنسى أبدا لدهر و
 من تعلم ماذا قدّم؟ قدّم بعض كتب السنة محقّقة مشبوهة، اضطر الباحثون إلى تحقيقها مرةً ثانية.

١٨) يا سبحان الله، يعير الألباذ، على أنه ساعاتى، وينسى نفسه وهو عار لمن يتبعه في مثل
 هذه الأمور. وجاء الاسلام للقضاء عليها لأنها من أمور الجاهلية والله في خلقه شعون!!

<sup>19)</sup> كذب فاضح. غير خافٍ على العارفين أن دراسة الحديث النبوي في مدارس الأحناف في شبه القارة الهندية للتبرك فقط.

ومع هذا، إذا جاء حديث يخالف رأى الحنفية يحاول المدرس دفعه باحتالات سخيفة، وترجيح مذهبه عليه، ومع كل هذا لا ينبغي لمثل الأعظمي أن يتسجح ويقول بلا حياء: «لا بعرف (الألباني) ما يعرفه آحاد الطلبة...»

عرفنا مدى احترام كبار الحنفية للأثمة فلا يحتاج إلى تفصيل وقال الشيخ محمد زاهد
 الكوثرى وكيل الحنفية في العصر الحاضر: إن الشافعي لاميزة له عنده سوى قرشية فيها المحادي

الدين الهلالي المراكشي.

\* ومنها قوله: هذا تحقيق استفدناه من تحقيقات الأئمــة -(الصحيحة ٣ /١٨٨).

فإن هذا كلام من لم تتسع آفاق علمه، ولو اتسعت لعلم أن محدّث الهند الشيخ النيموى(٢١) سبقه إلى الظفر بهذا التحقيق...

\* وهذا من أشنع الأغلاط وأبين الجهل، ولم يقع فيه لو أنه حضر دروس العلماء وجلس في حلقات العلم، فإن صبيان مدارسنا يعلمون...(٢٢)

خلاف، وليس لمالك ميزة سوى سكني المدينة في وقت لا فضل في سكناها، وليس لأحمد بن حنبل فضل سوى كثرة الحديث من غير تمحيص فهى قليلة الجدوى (المقابلة بين الهدى والضلال للشيخ عبد الرزاق حمزة ص ٦٩)

أما العلامة عبد الرحمان المباركفوري فهو عالم متبع غير مقلد لأحد تقليداً أعمى فإذا استبانت عنده سنة النبي عليه لا يقدم عليها قول احد كاثنا من كان وكتابه وتحفة الاحوذي أكبر شاهد عليه وطبعاً هذا لا يعجب الأعظمى، ولا يحبّه أبداً وعلى هذا لا يضير المباركفوري بأن يرمى بالشذوذ والعناد. وأخطأ الألباني حينا قال فيه إنه وحنفي وذكر الأعظمى العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي المراكشي بدون مناسبة وهذا يدل على أنه متضايق من شخصيته الجبارة العملاقة. ومعروف أن الدكتور الهلالي من المعروفين باتباع السنة، والدفاع عن الحديث والتمسك به عقيدة ومنهجاً.

وأخيراً كتب الدكتور كتاباً قيماً في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم. وأظن أن الأعظمي الآن يضيق به ذرعاً أكثر مما كان عليه من قبل. ولله الحمد والمنة. وبنعمته تنم الصالحات.

(٢١) هو الشيخ محمد ظهير أحسن شوق النيموى الحنفي (١٣٢٢ هـ) قضى حياته في ارساء قواعد الحنفية وتأييدها، له مباحث ومناقشات حول المسائل الحلافية. ومن مؤلفاته: «آثار السنن» جمع فيه الأحاديث المؤيدة للمذهب الحنفي....» (جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص ١٤٨) وكتاب «آثار السنن» ألف لمضاهاة «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر لأنه كتاب جمع فيه مؤلفه البارع المحدث أحاديث الأحكام بكل دقة ومهارة. ولم يعجب النيموي هذا العمل الجاد في بيان الأحكام في ضوء الأحاديث الصحيحة الثابتة. فألف «آثار السنن» ليقوي به مذهب الحنفية.

وقد رد المباركفوري على «آثار السنن» بكتابه «أبكار المنن»ففي هذه الظروف والملابسات يمكن فهم عقلية الأعظمي في ذكر المباركفوري والهلالي بهذا الجفاء.

٢٢) كلام في غاية السخافة. والله صبيان مدارسهم لا يعرفون الحديث إلا في صفوفهم المتقدمة، لأجل التركيز على الكتب الفقهية. وبعد ما ترسخ في أذهانهم قواعد المذهب، يبدأون بتدريس الأحاديث للتبرك حيناً، وللردّ عليها وترجيح الفقه الحنفي حيناً آخر

\* وقد زاد الألباني نغمة في الطنبور...

\* فقارنوا بين دعوى هذا الشاذ المتهوّر....(٢٣)

\* ولم يقع في هذا إلا لتغلغله في الجهل(٢٤)

وقد أحسن من قال:

وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ماكتبت يداه فلا تكتب بخطّك غير شيء يسرّك في القيامـــة أن تراه

وأني للشيخ الأعظمى أن ينتبه لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم، وقد نشأ منذ نعومة أظفاره على كره «أهل الحديث»، الذين ينادون بالعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة عملا ومنهجاً، وهديا وسلوكاً.

قال الدكتور عبد الرحمان الفريوائي وهو يذكرتلا مذة الشيخ محمد أنور

٢٣) قال احد الفضلاء في الشيخ الألباني:

فماعسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشا فضله بين الملايين

٢٤) طلبة العلم هم الذين يحكمون أيهما المتغلغل في الجهل؟

٢٥ رواه أحمد في مسنده (١ /٤٠٥) عن عبدالله بن مسعود.

# «والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي أحد مشاهير الحنفية في هذا

الكشميرى أحد كبار الحنفية الأذكياء، المفلفين في علوم المعقول والمنقول تخرج على الشيخ محمود الحسن الديوبندي. وكان عارفاً بعلوم الحديث والفقه مولعاً بتأييد الفقه الحنفي طول حياته... (جهود مخلصة ص ١٣٤) هذا الذي يقول في كتابه «فيض الباري على صحيح البخاري» (١٠/١):

وأما محمد بن عبد الوهاب النجدى، فإنه كان رجلا بليداً قليل العلم، فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر، ولا ينبغى أن يقتحم في هذا الوادى إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر وأسبابه. انتهى.

وقال الشيخ حسين أحمد المدنى تلميذ الشيخ محمود الحسن الديوبندى، وزميل الكشميرى في كتابه والشهاب الثاقب، (ص ٤٦):

واعلموا أن محمد بن عبد الوهاب ظهر أمره في أوائل القرن الثالث عشر في نجد، وكانت له عقائد فاسدة ونظريات باطلة فلذلك قَتَلَ وقا تَلَ أهل السنّة، وأجبرهم أن يدعنوا لعقائده، ونظرياته، وكان يستحلّ نهب أموالهم...

والحاصل أنه ظالم باغ سفّاك فاسق. ولذلك أبغضته العرب أشدّمن اليهود والنصارى... هكذا كلّما يذكر الشيخ حسين أحمد المدنى أهل التوحيد والسنّة إلا ويصفهم بالوهابية الخبيثة (راجع التفصيل في مقدمة شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص ١١ — ١٥) بقلم الشيخ محمد إسماعيل السلفي)

ملخص القول أننا عرفنا أن الأعظمى ليس وحيداً في النيل من كرامة أنصار السنة والحديث، بل شيخه وزميله أيضاً وتلامذته كلهم يحقدون عليهم و رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ...

(فائدة): جاء الشيخ منظور أحمد النعماني (تلميذ الكشميرى) أحد العلماء الأحناف المشهورين في الهند يبررموقف الشيخ حسين أحمد المدنى في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب \_ رحمه الله \_ ويقول: إن المدنى لم يكن يعرف الحقيقة، واعتمد في كتاباته على كتابات الآخرين، فكتب ماكتب.

وهذا العذر أقبح من الذنب، لأن الشيخ حسين أحمد المدنى أقام في المدينة عدة سنين، وكانت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عامّة، حتى وزّعت بعضها في الهند مجّاناً في ذلك الوقت. وبعد هذا كلّه، تبير موقفه بأنه كان جاهلا بالحقيقة لأمر عجيب وتبير سخيف.

وأثبت الأخ الفاضل الشيخ / محفوظ الرحمن الفيفي كذب دعواه بالأدلة القاطعة في رسالة مستقلة بالأدية.

العصر، تخرّج في الدار (٢٧) على الكشميرى. وهوشديد التمسّك بالمذهب الحنفي الذي يتعصّب له. لما تدلّ عليه مؤلفاته الأردية في المسائل الخلافية، والمناقشات الجدلية مع علماء أهل الحديث... (٢٨)

## تحامله على الإمام البخارى:

ويظهر من تحقيقاته، ونعليقاته على المسائل الخلافية بين أهل الحديث وأهل الرأي أنه يبحث عن أدلة تقوّى مذهبه وترسى قواعده وبهذا الصدد لا يتأخر عن الوقيعة في أهل الحديث، ولمزهم وغمزهم \_ وهو يدل على خذلان فاعله إن لم يرد به إلا الانتصار لمذهبه \_ حتى قال:

«... رحم الله منهم الإمام الترمذي، فإنه لم يحمله التعصب لشيخه الإمام البخاري أن يحيد عن الحق ويداهن، فقد صرّح بتحسين حديث ابن مسعود (٢٩) أوّلا، ثمّ أعلن قائلا بأنه ذهب إليه وقال به غير واحد من أهل العلم...» (٣٠)

هذا التعليق ينبى عن تحامله البغيض على الإمام البخاري \_ رحمه الله \_ انتصاراً للمذهب الحنفي. وإعجابه بقول الإمام الترمذي في موافقة مذهبه مع ضعفه. وصدق العلامة محمد حياة السندى حيث قال:

«وتراهم يقرُّون كتب الحديث، ويطالعونها ويدرسونها، لا ليعملوا بها، بل ليعلموا دلائل من قلدوه، وتأويل ما خالف قوله، ويبالغون في المحامل البعيدة، وإذا عجزوا عن المحمل قالوا: «من قلّدنا أعلم منّا بالحديث»

أو لا يعلمون أنهم يقيمون حجّة الله تعالى عليهم بذلك، ولا يستوى العالم والجاهل في ترك العمل بالحجّة. (٣١)

٢٧) أي «دار العلوم» بديوبند، الهند.

۲۸) جهود مخلصة (ص ۱۳۹)

حدیث ابن مسعود هو قوله: «آلا أصلی بکم صلاة رسول الله تعالی علیه وسلم، فصلی ولم یرفع یدیه إلا مرّة ه ذهب البخاري وأحمد وأبو حاتم وغیرهم إلی عدم ثبوت هذه الزیادة، مع العلل الأخری ((جزء رفع الیدین للبخاري مع جلاء العینین للراشدی (ص ۸۲ – الزیادة). وقال النووی في الخلاصة: اتفقوا علی تضعیف هذا الحدیث، وأ نكروا علی الترمذي تحسینه (المصدر السابق ص ۸۸ – التعلیق)

٣) مصنّف عبد الرزاق (٢ /٧١) التعليق رقم (١)

٣١) تحفة الأنام (ص ٦٥)

يظهر من كتابات الشيخ الأعظمى لمن لا يعرف حقيقة أمره بأنه يدافع عن السنة حتى لا يحابى الإمام البخاري قديما في حكمه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً، ولا الألباني حديثاً حتى لا يترك العمل بالصحيح الذي يضعّفه البخاري أو الألباني أو العمل بالضعيف الذي صححّاه.

إذا كان هذا الاختلاف مع المحدّثين ينبنى على الغيرة على السنة، والدفاع عنها حتى لا يتعبد الله سبحانه وتعالى الا بالصحيح، فلما ذا شلّت يده من الرّد على «تبليغى نصاب» [المقرر التبليغى] (٣٢) للشيخ محمد زكريا الحنفي، الذي يحتوى على سيل من الخرافات والواهيات، وانتشر الكتاب بصورة رهيبة في الأوساط الدينية بواسطة جماعة التبليغ. وبدت آثاره السيئة في المجتمع حيث أبْعَدَ كثيراً من الناس السنّج من المنهل الصافي للكتاب والسنّة، ونزعمن قلوبهم العقيدة الصحيحة النقية من أدران الشرك والوثنية، والتصوف والرهبانية.

حصل هذا ولا يزال على مرأى ومسمع من الشيخ الأعظمى، وفي أوساط الحنفية، ولكن لم يحرّك ساكنه. ولعله التزم بالصمت في هذا الأمر والله أعلم \_ لئلا يفقد ثقته عند جماعة التبليغ وقوّادها أيضاً، كا فضح نفسه لدى طلبة العلم في العالم الإسلامي. والذين يوافقونه على تطاوله على الحديث والمحدّثين لا يوافقونه حباً له بل بغضاً لهم. وكما يقال: «لا حبّا لعلي بل بغضاً لمعاوية» (٣٣)

٣٢) سيأتي شيء من التفصيل عن هذا الكتاب ومحتوياته.

٣٣) إن الذين طبعوا كتاب الأعظمى في الردّ على الألباني، وقاموا بنشره وتوزيعه معروفون باتجاهاتهم المعادية للحديث وأهله، ومن الدكاترة الذين اهتموا بطبعه من يحقد على الإمام أبي حنيفة تعصباً لمذهبه. فهل يمكن أن يحقد الإنسان على الإمام ويحبّ مقلّده. لا، وألف لا.

بل اتفقوا في هذا الأمرعلى قدرمشترك بينهم، وهو عداوة الألباني، الذي قدّم خدمة جليلة إلى الأمة الإسلامية. ودعا شبابها إلى العمل بالأحاديث الصحيحة، وبذ الضعيفة والموضوعة. فلماذا يرضى عنه من يقوم مذهبه على الأخير؟

## الفرق بين صاحب سنّة وصاحب بدعة:

إن الذين يدافعون عن الآراء الفقهية المخالفة للسنة الصحيحة بالتأويلات السخيفة، ويبذلون أقصى جهودهم لإثبات ما ذهب إليه إمامهم هو الصحيح لا غير فهم ينسون أن خلافهم في هذه الحالة مع إمام الثقلين الموحى إليه المختص بالاتباع الكامل النبي المعصوم عيسية الذي قال: «لو كان موسى حيّا لما وسعه إلا اتباعى . (٣٤)

فكيف برجل من أمته عَيِّلِيَّهِ يترك قوله لقول إمامه انتصاراً لمذهبه، وهذا أمر لا يرضى عنه إمامه أبداً. وكيف وأن إمامه نصّ على رجوعه إلى الحديث إذا صحّ، وترك قوله فيما يخالف السنّة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ بعد إيراد الآيات في وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عَلَيْكِهِ:

«والمقصود بهذا الأصل أنّ من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً: اعتقاداً أو حالًا، فقد ضلّ في ذلك، كأئمة الضلال الرافضة الإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماماً معصوماً تجب طاعته. فإنه لا معصوم بعد الرسول، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء..»

«وكذلك من دعا لإثبات شيخ من مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولااستثناء، وأفرده عن نظرائه ١٠٠٠»

«وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كلّ ما قاله، وأمر به، ونهى عنه مطلقاً، كالأئمة الأربعة» (٣٥)

ملخص القول أنه لا يجب على أحد من المسلمين اتباع شخص معيّن في كلّ ما يأمر وينهي غير النبي المعصوم عينية.

وعلى هذا، على الإنسان المؤمن بالله ورسوله أن يبحث عن الحق،

۳٤) هذا حدیث حسن بمجموع طرقه، رواه أحمد في مسنده (۳ /۳۳۸، ۳۸۷) فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة (۱۹ /۲۹  $\sim$  ۷۰)

ويدور معه حيث دار. ولا يحاول دفعه انتصاراً لمذهبه، لأنه من طريقة أصحاب البدع والأهواء وليس من طريقة أهل السنّة والحديث.

قال وكيع: «من طلب الحديث كما جاء، فهو صاحب سنّة. ومن طلب الحديث ليقوّى هواه فهو صاحب بدعة»(٣٦)

قال البخاري: «يعني أن الإنسان ينبغي أن يلغى رأيه لحديث النبي مالية حيث ثبت الحديث، ولا يعلّل بعلل لا يصح ليقوى هواه.» (٣٧)

وقال وكيع أيضاً: «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلّا أنه ينعه من الهوى كان قد أصاب فيه.»(٣٨)

وقال أيضاً: «أهل السنّة يروون مالهم وما عليهم وأهل البدعة لا يروون إلّا مالهم.»(٣٩)

وفي ضوء ما تقدم من بعض الأمثلة على التحريف في ألفاظ الحديث يسهل التفريق بين صاحب سنة وصاحب بدعة ولم ينته الأمر إلى هنا، بل تجرّأ أصحاب البدع على ما هو أشد من هذا وأشنع هو: الوضع في الحديث لموافقة أهوائهم، كما مضى في مبحث «أسباب الوضع» وستأتي الأمثلة على ذلك قريباً إن شاء الله.

#### تنبیه هام:

أوجّه نداءً حاراً إلى المسئولين في الدول الإسلامية، والعلماء القائمين بالدفاع عن الكتاب والسنة، والطلاب الباحثين عن الحق في أي مكان أن يتخذوا قراراً حاسماً ضد أولئك الذين يحرّفون في ألفاظ الحديث في كتبهم المغرضة وتحقيقاتهم المشبوهة انتصاراً لمذهبهم، وأن يقاطعوا تلك المكتبات التي تقوم بطبعها وتوزيعها.

وليس العجب من تحريف من يُعْرَفُ بمعاداته للسنّة من أصحاب

٣٦) جزء رفع اليدين للبخاري مع جلاء العينين (ص ١٢٠ – ١٢١)

٣٧) المصدر السابق (ص ١٢١)

٣٨ وشرف أصحاب الحديث اللخطيب (ص ٦٠)

٣٩) أخبار أصبهان (٢ /١٨)، والتحقيق في اختلاف الحديث لابن الجوزي (١ /٥)

البدع والأهواء والزندقة والإلحاد، وأولى المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية، لأن المسلمين يكونون على حذر منهم. ولكن إن تعجب فعجب من صنيع أولئك «الخدّام» للسنّة، الذين لا يشكّ أحد في حبّهم لها، ودفاعهم عنها في الظاهر، ولكن يدسّون فيها ماليس منها. ويقوّون هواهم بالتحريف في ألفاظ الحديث بكلّ دقة ومهارة. ولا يخافون من الله العزيز الجبّار، ولا يستحيون من الله العزيز الجبّار، ولا يستحيون من الناس في جرأتهم على القيام بالدس والتحريف في الحديث، والكذب على النبي عينية غافلين عن معرّته في الدنيا، ومغبّته في الآخرة.

ولكن من حفظ الله عزّوجل لهذا الدين أنه قيّض الجهابذة من علماء الحديث للدفاع عن السنّة، والذود عن حياضها. فلا يمكن لأحد الآن أن يتلاعب بها حسب هواه، ولا يكشف الله عزوجل عواره، ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة.

قال سفيان: «ما سترالله عزوجل أحداً يكذب في الحديث.»(٤٠) وقال ابن المبارك: «لوهم رجل في السحر أن يكذب في الحديث، لأصبح الناس يقولون: فلان كذّاب.»(٤١)

فعلى المسلمين الغياري على سنّة النبي عَلَيْتُ أن يبذلوا قصاري جهودهم للقضاء على هذه الظاهرة الأليمة في كتب الأحاديث، وينقذوها من تلاعب هؤلاء المغرضين من أصحاب البدع والأهواء بألفاظها، ويكشفوا عوارهم، وينبّهوا الخاصّة والعامة على خطرهم على عقيدة المسلمين وتشويههم جمال الإسلام تأديبا لهم، ودفاعاً عن السنّة النبوية المشرفة، اقتداءً بسلف هذه الأمة، واستبشاراً بحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

٤٠) الموضوعات لابن الجوزي (١ /٤٨)

٤١) المصدر السابق (١ /٤٨ ــ ٤٩)

٤٢) رواه البيهقي مرسلًا. (راجع مشكاة المصابيح، الحديث رقم ٢٤٨ \_ تعليق الألباني)

# وضع الأحاديث في موافقة المذهب

إن أصحاب الأهواء والبدع وضعوا أحاديث نصرةً لمذاهبهم وثلباً لخالفهم. وقد اعترف بعضهم بعد رجوعهم عن بدعتهم.

- « قال رجل من أهل البدع بغد ماتاب: «انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرنا له حديثاً»(١)
- \* كان محمد بن القاسم الطالقاني من رؤساء المرجئة يضع الحديث على مذهبهم. (٢)
- \* كان محمد بن شجاع الثلجي يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم، وينسبها إلى أهل الحديث يقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية. (٣)
- \* قال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. (٤)

هذه النصوص تدلّ على أن أصحاب الأهواء والبدع من الفرق الضالّة كانوا يضعون الأحاديث في تأييد أهوائهم، وموافقة مذاهبهم، حتى قال محمد بن سعيد المصلوب الكذّاب الوضاع: «لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا»(٥)

هذه الظاهرة الأليمة في وضع الحديث لم تكن تستبعد من أصحاب الزندقة والإلحاد، والرفض والتشيع. ولهذا كان علماء الحديث يفحصون رواياتهم بكل يقظة وحذر على ميزان القواعد الحديثية الدقيقة، ويفضحونهم

۱) الموضوعات لابن الجوزى (۱ /۳۸ ــ ۳۹)، وتنزيه الشريعة (۱۱/۱۱)، وتدريب الراوى (۱۱/۱۱)

۲) تنزیه الشریعة (۱/۱۱)، وتدریب الراوی (۱/۲۸۰)

٣) تنزيه الشريعة (١ /١١)

٤) تدريب الراوى (١/ ١٥٨)

٥) الموضوعات (١/٤٢)، وتدريب الراوى (١/ ٢٨٤)

في وضعهم الأحاديث، وكذبهم على النبي عَلَيْكُم.

ولكن زاد الطين بلَّة، والقلب علَّة استحسانُ بعض أهل الرأى نسبةَ القول إلى النبي عَلِيْكُ زوراً وبهتاناً حسب أهوائهم. فوقعوا في معرّة الكذب على النبي عَلِيْكُ متعمدين، وزيّن لهم الشيطان هذا الفعل الشنيع. حتى قال بعض أهل الرأى فيما حكاه القرطبي: «ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزي إلى النبي علينية.»(٦)

وقال أبو العباس القرطبي \_ كما نقل عنه ابن عراق \_:

«استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلَّ عليه القياس إلى رسول الله عَلِيْكُ نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله عَلِيْكُ كذا.

ولهذا تري كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً.»(٧)

هذا، وفريق آخر كَذِبَ على البني عَلَيْكُم بدون أي تأويل، ووضع الأحاديث في تأييد مذهبه، وإرساء قواعده، ليقنع مقلّديه أن ماهم عليه هو الصحيح الموافق لحديث النبي عَيْضًا. وهذا يدلُّ على حذلان فاعله في الدنيا والآخرة.

وإليكم بعض الأمثلة على وضع الأحاديث في موافقة المذهب:

(١) أصبغ بن خليل أبو القاسم كان حافظاً للرأى على مذهب مالك وأصحابه، فقيها في الشروط، بصيراً بالعقود. دارت عليه الفتيا بالأندلس خمسين عاماً...

ولم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بطرقه، بل كان يباعد ويطعن على أصحابه. وكان متعصباً لرأى أصحاب مالك، ولابن القاسم من بينهم. وبالغ في التعصب لأصحابه أن افتعل حديثاً في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام. وقف الناس على كذبه فيه:

تدریب الروای (۱/ ۲۸۶) 7) (۷

تنزيه الشريعة (١ /١١)

قال عبد الله بن عمر، قال أحمد، حدثنى أحمد بن خليل، عن الغازي بن قيس، عن سلمة بن وردان، عن ابن شهاب، عن الربيع بن خثيم، عن ابن مسعود قال:

«صليتُ وراءرسول الله عَلَيْكُ، وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهر، وخلف عمر عشر سنين، وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة. وخلف على بالكوفة خمس سنين، فما رفع واحد منهم يديه إلّا في تكبيرة الإحرام وحدها»

قال أحمد: فوقع الشيخ في حفر ةٍ عظيمة.

منها أن الإسناد غير متصل لأن سلمة بن وردان لم يرو عن ابن شهاب. وابن شهاب لم يرو عن الربيع بن خثيم حرفاً قط ولارآه. وقال: إن ابن مسعود صلّى خلف على بالكوفة خمس سنين، وابن مسعود مات في خلافة عثان بن عفان»(٨)

وزاد الذهبي فقال:

«منها أنه ما صلّى خلف عمر وعثان إلّا قليلًا لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة. فهذا من وضع أصبغ.»(٩)

إذا لم يكن الكاذب ذكوراً واعياً ينكشف أمره في أسرع وقت ممكن ويفتضح أمام الناس هذا في الأمور العامة. فكيف به في الحديث وقد قام أهله برد كيد هؤلاء الوضاعين الدجّالين بقواعد موضوعية دقيقة. واستعانوا بكشف قبا يحهم بالتأريخ. قال حسّان بن زيد:

\* لم يستعن على الكذّابين بمثل التاريخ. يقال للشيخ: سنة كم ولدتُّ؟ فإذا أقرُّ بمولده عرفنا صدقه من كذبه. (١٠)

٨) تأريخ العلماء والرواة للعلم لابن الفرضي (١/ ٩٣)، وترتيب المدارك للقاضي عياض
 (٣/ ١٤٣)، وميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٢٦٩ – ٢٧٠)، ولسان الميزان لابن حجر
 (١/ ١٥٨ – ١٩٥٩)

٩) الميزان (١/ ٧٧٠)

١٠) الموضوعات (١/ ٤٩)

هكذا ظهر كذب أصبغ في هذه الرواية المفتعلة بالتأريخ. ولم يمنعه تصدّره للفتيا من وضع الحديث في موافقة مذهبه، وهذا من الفدماء، فكيف بالمحدثين.

«فإذا كان من كان إليه المرجع في الفتيا إلى خمسين سنة قد بلغ إلى هذا الحدّ من التعصب فإلى الله المشتكى، وأعوذ بالله من هذا التعصب الشديد بحيث لا يستحبي من الله، فيجترئ على الكذب على النبي عَلَيْكُمُ مايةً لمذهبه. نسأل الله العافية. »(١١)

۱۱) د جلاء العينين، للراشدي (ص ١٤)

### (۲) قال محمد بن حبان البستى (- ٣٥٤ هـ):

روى مأمون بن أحمد السلمى، عن أحمد بن عبد الله الجويبارى، عن عبد الله بن معدان الأزدي، عن أنس، عن النبي عليه الصلاة والسلام -:

«يكون في أمتي رجل، يقال له: محمد بن إدريس أضرُّ على أمتى من إبليس. ويكون في أمتي رجل يُقال له: أبو حنيفة هو سراج أمتى»(١)

لقد تناول هذه الفرية الدجاجلة من الأعاجم فاختلفوا لها ألفاظاً مختلفة من عدة طرق إلى عدّة من أصحاب النبي عَلَيْتُكُم، ومنهم أنس، وأبو هريرة، وعلى بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

#### أقوال العلماء في هذه الفرية وما في معناها:

\* قال ابن حبان: «مأمون بن أحمد السلمى كان دجّالًا من الدجاجلة، ظاهر أحواله مذهب الكرّامية وباطنها مالا يوقف على حقيقته.

وبعد ما ذكر بعض الأحاديث التى وضعها مأمون قال: فمن حدّث بهذه الاحاديث أو ببعضها يجب أن لايذكر في جملة أهل العلم. وإنّما ذكرتُه لأن الأحداث بخراسان كتبوا عنه ليعرف كذبه في الحديث وتعمده في الإفك على أهل العلم...» (٢)

\* قال الحاكم أبو عبد الله: «مأمون خبيث كذاب، يروى عن الثقات أحاديث موضوعة. ثم ذكر هذا الحديث. (٢)

المجروحين لابن حبان (٣/ ٤٦)، والمدخل إلى الصحيح للحاكم (ص/٢١٦) وتأريخ بغداد (١٣/ ٣٥٥) و الميرون الإعتدال (٣/ ٤٦)، والموضوعات (٢/ ٤٨) - ٤٩ - عن أبي هريرة أيضاً) وميزان الاعتدال (٣/ ٤٣٠)، ولسان الميزان (٥/ ٧).

٢) المجروحين (٣ /٥٥ = ٤٦)

٣) المدخل إلى الصحيح (ص ٢١٥)

٤) اللسان (٥/٨)

\* وقال ابن الجوزي بعدما أورد حديث أنس: هذا حديث موضوع، لعن الله واضعه.» (٥)

\* قال الذهبي: «مأمون عن هشام. وعنه الجويباري. أتى بطامّات وفضائح \_ وذكر منها هذا الحديث \_ (٦)

\* وقال أبو نعيم الأصبهاني: «مأمون من أهل هراة، خبيث وضّاع....مثله يستحق من الله تعالى ومن الرسول، ومن المسلمين اللعنة»(٧)

\* وذكره الخطيب من طريق محمد بن سعيد البورقي عن أبي هريرة فقال:

«هو حديث موضوع تفرّد بروايته البورقي»(٨)

\* وقال على القاري: «موضوع باتفاق المحدّثين» (٩٠)

وزد إلى ذلك أن ملابسات هذه الرواية تدلُّ على أن واضعها المتعصب كان يغيظ بانتشار مذهب الإمام الشافعي في خراسان. فأراد باختلاق هذه الفرية صرف وجوه الناس عن مذهبه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. وقد نصّ عليه الحاكم أبو عبد الله فقال:

«إنّ مأموناً قيل له: ألا ترى إلى الشافعي، ومن تبعه بخراسان. فقال: حدثنا أحمد...إلخ

فبان بهذا أنّه الواضع له. فعليه من الله ما يستحقّه ١٠٠٥

### حقيقة طرق هذه الفرية:

ولا يستبعد أن الأعاجم من الجهلة المتعصبين أن يتقربوا إلى الله عزُّوجل بتكثير طرق هذه الفرية، تأبيداً لمذهبهم، وثلباً لمذهب غيرهم. حتى «استجاز بعض فقهاء أهل الرأى نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى

(1

الموضوعات (٢ /٤٨) (0

الميزان (٣/ ٤٢٩ \_ ٤٢٩) 7) اللسان (٥ /٨)

تأریخ بغداد (۱۳ /۳۳۵) (۸

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص ٧٦) (9

تنزيه الشريعة (٢ /٣٠)، وكشف الخفاء للعجلوني (١ /٣٤) (1.

رسول الله عَلِيْكِ ... ١١)

وقد اختلفت لهذه الفرية عدة طرق إلى عدّة من أصحاب النبي عَلَيْتُكُم. يَن عللها العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ثم قال:

«هذا، ومن شأن الدجالين أن يركّب أحدهم للحديث الواحد عدّة أسانيد تغريراً للجهال، وأن يضع أحدهم فيسرق الآخر ويركّب سنداً من عنده. ومن شأف الجهال المتعصبين أن يتقرّبوا بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد....»(١٢)

«والذي تفنّن في طرق هذه الفرية هو: يونس بن طاهر النضرى الملقب بشيخ الإسلام.

ومن جملة رواياته ما ذكر الموفق في مناقبه (ج ١ ص ١٦) من طريق النضري بسنده:

رأى أبو حنيفة في المنام.... فارتحل إلى البصرة فسأل محمد بن سيرين عن هذه الرؤيا. فقال: لست بصاحب هذه الرؤيا. صاحب هذه الرؤيا أبو حنيفة.

فقال: أنا أبو حنيفة. فقال: اكشف عن ظهرك، فكشف فرأى بين كتفيه خالًا.

فقال له محمد بن سيرين: أنت أبو حنيفة الذي قال رسول الله على الله على الله على يديه السنة.»

ولا يخفى مافي ذكر الخال بين الكتفين من المضارعة لخاتم النبوّة (١٣)

١١) تنزيه الشريعة (١/ ١١)

١٢) التنكيل بما في تأنيب الكوثرى من الأباطيل (١ /٤٤٩)

١٣) المصدر السابق (١/ ٢٠)

#### دفاع مستميت عن هذه الفرية:

من كانت عنده أدنى معرفة بأحاديث النبي عَلَيْكُ وزاولَ ألفاظ النبوّة ومارسَها يحكم على أنه مختلق موضوع على رسول الله عَلَيْكُ فضلًا عن أن يدرس أسانيده.

#### قال عبد الرحمن المعلمي:

«وتناول الأعاجم هذه الفرية فاختلقوا لها عدّة طرق، وقبلها علماء الحنفية واحتجّوا بها. حتى أن البدر العينى شارح صحيح البخاري ذكر تلك الطرق كما نقل الأستاذ [محمد زاهد الكوثرى] في تأنيب الخطيب (ص٣): «استو في طرقه البدر العينى في (تاريخه الكبير) واستصعب الحكم عليه بالوضع مع وروده بتلك الطرق الكثيرة. وقد قال:

«... فهذا الحديث كا ترى قد روى بطرق مختلفة [بل مختلفة]، ومتون متباينة، ورواة متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام.فهذا يدلّ على أنّ له أصلًا. وإن كان بعض المحدّثين بل أكثرهم ينكرونه. وبعضهم يدعون أنه موضوع، وربّما كان هذا من أثر التعصّب ورواة الحديث أكثرهم علماء. وهم من خير الأمم، فلايليق بحالهم الاختلاق على النبي عليه الصلاة والسلام متعمداً.»

ثم ذيّل عليه الكوثرى بقوله: «وعالم مضطهد طول حياته يموت وهو محبوس، ثم يعمّ علمه البلاد من أقصاها إلى أقصاها شرقاً وغرباً، ويتابعه في فقهه شطر الأمة المحمدية بل ثلثاها على توالى القرون (١٤)، رغم مواصلة

القد تفطّن المستشرق اليهودى (غولتسبهر) مواطن الضعف في المتعصبين للمذاهب بأنهم لا يتأخرون عن وضع الأحاديث في الأمور المختلف فيها، فقال:

<sup>«</sup>إن الواضعين كانوا يدخلون النبي نفسه كحكم أعلى في الخلاف الذي يفصل بين علماء العراق وعلماء الحجاز. فللبرهنة أن أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعة الدينية، اخترع تلامذته الحديث التالى: «يكون في أمتى رجل يقال له: أبو حنيفة، وسيكون سراج الأمة.»

وقد وجب أن يكون أبو هريرة، هو الصحابي الذي قد سمع هذا الحديث بشكل مباشر من فم النبي،ولم يجهدوا مطلقاً في أن يجعلوا الناس يصدّقون بأنّ النبي قد ذكر فعلًا اسم العالم العراقي.» -:

الخصوم من فقيه ومحدّث ومؤرّخ مناصبة العداء له، نبأ جلل لا يستبعد أن يخبر به النبي عَلِيُّ ....»

أقول: لا أدرى أُعِلْمُ هؤلاء القوم أحرى أن يؤسف عليه أم دينهم أم عقولهم؟ قد تأملتُ روايات هذا الحديث في مناقب أبي حنيفة وغيرها فرأيته يدور على جماعة \_ ثم ذكر علله وقال:

«فتدبر ماشرحناه، ثم تأمّل ماتقدّم عن العينى، ثم راجع الطرق الكثيرة بالأسانيد الصحيحة لقصة استتابة أبي حنيفة....مرّين. وأكثر تلك الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين ما بين محدّث ثقة، وحافظ ثقة، وإمام شهير. انظر ما يقول فيها العينى والكوثري حتى كأن أثمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عندهما لكل كذب، وإن اشتهروا بالإمامة والثقة والصدق والتقوى، بخلاف أصحابهما أهل الرأى كأنه لا يكون منهم ولامن حمرهم وكلابهم إلا الصدق.

ومع ذلك يرمى هؤلاء القوم مخالفهم بالتعصب واتباع الهوى. ويكثر الأستاذ [الكوثرى] من قوله: «وقانا الله اتباع الهوى، نسأل الله الصون،

 <sup>(</sup>راجع: «منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر(ص ٤٤٥ - ٤٤٦)
 نقلًا عن «دراسات في الشريعة الإسلامية» لغو لتسيهر).

فعار على كلامه ملاحظتان: ولنا على كلامه ملاحظتان:

الأولى: تجنيه على راوية الإسلام آبي هريرة رضي الله عنه وطعنه وبان كثيراً من الاحاديث التي نسبها الرواة إليه قد نحلت عليه في عصر متاخر» \_ يريد بذلك التشكيك في مروياته كلها كما صرح به فقال \_ كل هذه الظروف تجعلنا نقف من احاديث ابي هريرة موقف الحذر والشك ودائرة المعارف الاسلامية: ١ / ٤١٨ \_ ١٩٥٤ مادة وابو هريرة وطعنه في أبي هريرة في غير محله بل ينبي عن حقده على الاحاديث النبوية أما وضع الوضاعين الاحاديث ونسبتها إلى أبي هريرة فهذا لا يخص به فقط ، بل نسبت الموضوعات إلى غيره من الصحابة أيضاً فما دنبه او ذنب هؤلاء فيه؟

الثانية: قوله هلم يجهدوا مطلقا في أن يجعلوا الناس يصدقون بان الني قد ذكر — فعلا — اسم العالم العراق، يمكن أن ينطبق على امثال العينى والكوثرى لدفاعهما عن هذه الغرية ولكنه عند التحقيق — كما تقدم آنفا مناقض للحقيقة والواقع والتجرد والموضوعية وقد أحسن علماء الامة الرد عليه أوعلى أمثاله اوبدون هوادة وغولتسيهر يعلم ذلك ولكن اعماه الحقد على الاسلام والمسلمين.

ونسأل الله السلامة.» وأشباه ذلك. ويتحرى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات! والله المستعان.»(١٥) \_\_

ألد أعداء أهل السنة والحديث في العصر الحاضر: الشيخ محمد زاهد بن حسن بن على الكوثرى الجركسى الحنفى (١٢٩٦ — ١٣٧١ هـ) كان عارفاً باللغات: العربية والتركية والفارسية والجركسية فجمع في شخصه بدع هذه البلاد وخرافاتها وساعده على ذلك تقلبه في بعض البلاد، واحتلاله بعض المناصب هناك فوقع في أهل السنة من المحدثين والفقهاء مالم يقع فيهم القدامى من أصحاب البدع والأهواء. وذلك مع غزارة علمه، وسعة اطلاعه على المصادر الإسلامية فنسأل الله السلامة.

ووصفه الشيخ الألباني بماله وما عليه فقال:

«... الذي كان \_ والحق يقال \_ على حظ وافر من العلم بالحديث ورجاله، ولكنه \_ مع الأسف \_ كان علمه حجة عليه ووبالا. لأنه لم يزدد به هدى ونوراً، لا في الفروع ولا في الأصول. فهو جهمى معطل، حنفي هالك في التعصب، شديد الطعن والتحامل على أهل الحديث قاطبة، المتقدمين منهم والمتأخرين.

فهو في العقيدة يتهمهم بالتشبيه والتجسيم، ويلقّبهم في مقدمة «السيف الصقيل» (ص — ٥) بالحشوية السخفاء. ويقول في كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة: «إنه كتاب الشرك»! ويرمى نفس الإمام بأنه مجسّم جاهل بأصول الدين!(١٦)

١٥) راجع التفصيل في «التنكيل» (١ /٢٠ ــ ٢١، ٤٤٦ ــ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢٦) هذا مع علمه بأن الإمام ابن خزيمة إمام الأثمة. «وكان رحمه الله سلفي العقيدة على طريق أهل الحديث يقول بما قال أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ومن بعدهم من علماء التابعين وتابعيهم. ويمرّ صفات الباري تعالى ذكره وعلت أسماؤه على ظاهرها بدون تأويل لمتشابهها، ولا تحريف لظاهرها، وبنزّه الخالق جلّ ذكره عن الشبة والنظير والمثل. ومن اطلع على كتابه ولا تحريف لظاهرها، وبنزّه الخالق جلّ ذكره عن الشبة والنظير والمثل. ومن اطلع على كتابه التوحيد] هذا يجد معتقده وما ينحو إليه في صفات المولى عزّوجل. وما يردّ به على

وفي الفقه يرميهم بالجمود وقلّة الفهم، وأنّهم حملة أسفار (١٠) وفي الحديث طعن في نحو ثلاثمائة (١٨) من الرواة أكثر هم ثقات (١٩) وفيهم نحو تسعين حافظاً، وجماعة من الأئمة الفقهاء كالك والشافعي وأحمد (٢٠) ويصرّح بأنه لا يثق بأبي الشيخ ابن حبّان، ولا بالخطيب البغدادي ونحوهما (٢٠)! ويكذّب الإمام عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل المتفرّد برواية «المسند» عن أبيه، وكأنه لذلك لا يعتبره من المسانيد التي \_ ينبغي الرجوع إليها، والاعتاد عليها. فيقول في كتابه «الاشفاق، على أحكام الطلاق» (ص ٣٣ طبع حمص):

«مسند أحمد على انفراد من انفرد به ليس من دواوين الصحة أصلا» ثم قال (ص ٢٤):

(1.

الجهمية والمعطلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع إيراده الحجج الشرعية والبراهين العقلية على مذهبه في العقيدة، وبيان أن هذا ما ذهب إليه السلف الصالح والرعيل الأوّل، وترى الحق ينير بين دفّات سطور هذا الكتاب المبارك...» (تقديم كتاب «التوحيد» بقلم محمد خليل هراس ص: ٥-٥).

قال الدكتور ربيع: نصوص الصفات ليست من المتشابة قانتيه فان المتدعة هم الذي يصمونها بهذا اللفظ ليتمكنوا من تاويلها وتحريفها

 <sup>(</sup>١٧) وذلك لأنهم يعملون بالحديث، وقد يخالفون في المسائل مع الحنفية. ولا يخافون في الله لومة لائم. وهذا جريمة عند المتعصب للمذهب. فيرميهم بما يشاء. وهذا لا يضيرهم أبداً.
 (١٥) ما مد دخال من السكام در مددي.

۱۸) راجع «طليعة التنكيل» (ص ۱۷)

١٩) وفيهم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه حادم النبي عَلِيْكُ.

وقد لخص الشيخ عبد الرزاق حمزة كلام الكوثري في الأثمة الثلاثة بقوله:

«... فليس للشافعي عنده مزية من علم ولا فضل ولا فهم ولا عربية ولا معرفة بالكتاب
والسنة سوى قرشية فيها اختلاف. وليس لمالك مزيّة سوى سكنى المدينة في وقت لا
فضل في سكناها. وليس لأحمد بن حنبل فضل سوى كاوه الحديث من غير تمحيص ولا
غوص، فهى قليلة الجدوى» (المقابلة بين الهدى والضلال حول ترحيب الكوثرى بنقد
تأنيبه: ص ٦٩ ــ مكتبة العلوم ١٩٧٣م)

وراجع للردّ على هرائه في الأئمة «التنكيل»للمعلمي (تراجم الأئمة الثلاثة في المجلد الأول) وقد جار على الخطيب البغدادى في كتابه «تأنيب الخطيب» لروايته ما سجّله الخطيب من حال أبي حنيفة ولم يزد على التاريخ حرفاً واحداً. فيزيده الكوثرى بوسام يخصّه به هو: «انّه سخيف من سخفاء الرواة». (المقابلة بين الهدى والضلال ص ٧٩)

«ومثل مسند أحمد لا يسلم من إقامة السماع والتحديث مقام العنعنة، لقلّة ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند الضخم»!

ثم هو يصف الحافظ العقيلي بقوله: «المتعصب الخاسر». وبالجملة فقلٌ من ينجو من الحفاظ المشهورين وكتبهم من «غمزة و «لمزلاً ٢٢) هذا المتعصب الخاسر حقاً، مثل ابن عدى في «كامله»، والآجرّى في «شريعته»، وغيرهما.

وهو إلى ذلك يضعّف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه، ولو كان مما أخرجه البخاري(٢٣) ومسلم في «صحيحيهما» دون علّة قادحة فيه. وقد

»وأما قوله في (تاريخه الكبير) كان مرجعاً سكتوا عنه، وعن رأيه وعن حديثه... فبيان لسبب إعراض من أعرض عنه على أن إرجاءه محض السنة رغم تقولات جهلة النقلة... فالمعرض عنه إما خارجي يزكى مثل عمران بن حطّان وحريز بن عثمان، أو معتزلّى قائل بالمنزلة بين المنزلتين».

قال المعلمى: «... أما عمران وحريز فقد اتفق أهل العلم على أنهمامن أصدق الناس في الرواية وقد جاء أنهما رجعا عن بدعنيهما. وذكر البخاري رجوع حريز في ترجمته من التاريخ. ولم يحتج البخاري بعمران، إنّما ذكره في المتابعات في حديث واحد.

لعمرى أن محاولة الأستاذ في دفاعه عن أبي حنيفة بالطعن في أثمة الإسلام \_ كسفيان الثوري، وأبي إسحاق الفزاري، والحميدى، وأحمد، والبخاري وغيرهم من الأثمة \_ لأضرّ على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأثمة فيه. ولو قال قائل: لا يتأتي تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي لكان أخفّ على أبي حنيفة ممن يقول: لا يتاتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأثمة. وإن صنيع الكوثرى لأضرّ على أبي حنيفة من هذا كله...

هذا وفضائل البخاري معروفة حتى قال أبو عمرو الخفاف \_ وهو من الحفاظكما في (أنساب ابن السمعانى): «حدثنى التقي النقي» العالم الذي لم أرّ مثله: محمد بن إسماعيل، وهو أعلم بالحديث من إسحاق وأحمد وغيرهما بعشرين درجة من قال فيه شيئاً، فعليه منى ألف ألف لعنة» (التنكيل: ١ /٤٢٧ \_ ٤٢٨) وراجع «هدى السارى» (ص ٤٨٥)، وتهذيب التهذيب (٩ /٥٤).

وقال الإمام مسلم للبخاري: «لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» (تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٧٠)

وقال القسطلاني: «وأما تآليفه فإنها سارت مسير الشمس، ودارت في الدنيا فما جحد فضلها إلا الذي يتخبّطه الشيطان من المس، وأجلّها وأعظمها الجامع الصحيح.» (إرشاد=

٢٢) وهذا منهج أصحاب البدع والأهواء قديماً وحديثاً، فكيف يمكن له أن يحيد عنه.

۲۳) تكلّم الكوثرى في البخاري فقال في «تأنيبه» (ص ٤٨):

سبق ذكر بعض ما ضعّفه منهما. (٢٤)

وعلى العكس من ذلك فهو يصحّح انتصاراً لعصبيته المذهبيّة ما يشهد كلّ عارف بهذا العلم أنّه ضعيف بل موضوع. مثل حديث: «أبو حنيفة سراج أمّتي»! إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال لسردها وبسط القول فيها الآن.

وقد ردّ عليه وفصل الأول فيها بطريقة علمية سامية، وبحث منطقى نزيه العلامة عبد الرحمٰن المعلمي اليماني في كتابه «طليعة التنكيل» ثم في كتابه الفذّ العظيم «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، فليراجعهما(٢٠) من شاء الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فإنّه سيجد الأمر فوق ما وصفنا. والله المستعان.»(٢٦)

± الساري: ١ /٣٦)

وقال الشاه ولى الله الدهلوى: «وأنّه كل من يهون أمرهمافهو مبتدع متّبعٌ غير سبيل المؤمنين (حجة الله البالغة: ١ /١٣٤) وكذا قال النواب صديق حسن خان البوفالي أيضا في «السراج الوهاج» (ص ٤)

راجع مقدمة الألباني على شرح الطحاوية (ص ٣٢ – ٣٣) ومن الأحاديث المنفق عليها التي ضَعّفها الكوثري:

و حديث مراجعة موسى للنبي عَلَيْكُ في الخمسين صلاة، التي فرضت أول الأمر في ليلة الإسراء (في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي ص: ١٨٩)

وحديث الرؤية يوم القيامة. وفيه أن الله تعالى يأتي المنافقين في غير صورته. أخرجه الشيخان (ص ٢٩٢ منه)

« وحديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزة...أخرجه الشيخان. (ص ٣٢٠ منه)

• وحديث ضحكه عليه تصديقاً لليهودي... أخرجه الشيخان (ص ٣٣٦ منه)

« وحديث الحشر والساق أخرجه الشيخان (ص ٢٤٦ منه)

\* وحديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أخرجه الشيخان (ص ٨٣ ــ تأنيب الخطيب)

و حديث أنس في رضخ رأس اليهودي لرضحه رأس الجارية. رواه الشيخان (ص ٢٣ هـ وحديث أنس في رضخ رأس اليهودي لرضحه

٢٥) وكذلك: «المقابلة بين الهدى والضلال» للشيخ عبد الرزاق حمزة.

٢٦) مقدمة الألباني على شرح الطحاوية (ص ٥٥ ــ ٤٦).

### ابن تيمية شيخ الإسلام رغم أنوف الحاقدين:

لم ينته الكوثرى من تحامله البغيض على علماء الإسلام والأثمة الأعلام، حتى قال في شيخ الإسلام ابن تيمية برحمه الله :

ولو قلنا لم يبل الإسلام في الأدوار الأحيرة بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلفة المسلمين لما كنّا مبالغين في ذلك، وهو سهل متساهل مع اليهود والنصارى...» (الإشفاق على أحكام الطلاق ص ٨٦)(٢٧)

«إن كان ابن تيمية لا يزال يعدّ شيخ الإسلام. فعلى الإسلام السلام.» (الإشفاق ص ٨٩)(٢٨)

قال الشيخ مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلي (ـــ ١٠٣٣ هـ) في كتابه: «الشهادة الزكية»:

«فقد كتب جماعة من الأثمة الأماثل، والعلماء الأماثل تقاريظ(٣) على كتاب «الردّ الوافر» تصنيف ابن ناصر الدين الذي ألّفه في الردّ على من يطعن في ابن تيمية. ولقد بالغ هذا الطاعن [أي العلاء البخاري] المتهاون

٢٧) مقدمة الألباني على شرح العقيدة الطحاوية (ص ٤٩)

٢٨) المصدر السابق (ص ٤٧)

٢٩) طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش ــ المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩٣هـ

٣٠) وهم سبعة وثمانون عالماً من أفاضل علماء الأئمة، رتبهم على حروف المعجم، ولم يشترط استيعاب من أثنى على ابن تيمية، بل ذكر من حضر ذكره.

بذنبه، والمتجرىء على ربه فنسب الشيخ إلى الكفر، بل نَسَبَ معه أيضاً من أطلق عليه «شيخ الإسلام».

فانظر إلى ما يقع من سفهاء الأنام، ورعاع اللثام وغوغاء العوام، ومن يعد نفسه بشراً، وهو من الأنعام. وما هو إلا على حد قول الأعشى (٣٦٠) كناطح صخرة يوماً ليوهنها : فلم يضرها، وأوهي قَرْنَهُ الْوَعلُ ثُمّ ذكر الشيخ مرعى بن يوسف صور تقاريظ بعض العلماء. ومنهم: الحافظ ابن حجر (- ٨٥٧ هـ) فقد قال:

«... وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية أشهر من الشمس، وتلقيبه «بشيخ الإسلام»في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غداً كا كان بالأمس. ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره، وتجنّب الإنصاف...» واستطرد الحافظ قائلا:

«... حتى كان أشد المتعصبين عليه والقائمين في إيصال الشر إليه، وهو الشيخ كال الدين «الزملكاني» شهد له بذلك، وكذلك الشيخ صدر الدين «ابن الوكيل» الذي لم يثبت لمناظرته غيره.

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل البدع من الروافض، والحلولية، والاتحادية. وتصانيفه كثيرة شهيرة، وقتاويه في ذلك لا تدخل تحت الحصر.

فياقرة أعينهم إذا سمعوا بكفره، ويا سرورهم إذا رَأُوا من يكفّر من لا يكفّره» (٣٢)

\* وقال الشيخ بدرالدين محمود بن أحمد العيني الحنفي (ــ ٨٥٥ هـ): «وبعد فإن مؤلف كتاب «الردّ الوافر»قد جدّ في هذا التصنيف البديع الزاهر، وجلابمنطقه السحّار الردَّ على من تفوّه بالإكفار لعلماء الإسلام...

٣١) ديوان الأعشى (ص ٢٠). وفيه وليفلقها، بدل وليوهنها».

٣٢) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية (ص ٧١ – ٧٤) بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف. طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٣م .

فمن قال إنه كافر فهو كافر حقيق، ومن نسبة إلى الزندقة فهو زنديق... وقد كتب على بعض مصنفاته قاضي القضاة «ابن الزملكاني» \_\_ رحمه الله \_\_:

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جَلَّت عن الحصر هو حجّية الدهرر هو بيننا أعجوبة الدهرر أفلا تكف شهادة هذا الحمد أذا الإدام، حث أطال علم حجّة الله

أفلا تكفى شهادة هذا الحبر لهذا الإمام، حيث أطلق عليه حجّة الله في الاسلام ودعواه أن صفاته الحميدة لا يمكن حصرها، ويعجز الواصف عن عدّها وسبرها. فإذا كان كذلك كيف لا يجوز إطلاق «شيخ الإسلام» عليه أو التوجّه بذكره إليه؟ وكيف يسوغ إنكار المعاند الماكر الحاسد؟ وليت شعري ما متمسّك هذا المكابر الجاهل المجاهر؟»(٣٣)

مما تقدّم من رمى الكوثري علماء الإسلام، والأئمة الأعلام، والحفاظ المحدّثين والفقهاء الكرام بماليس فيهم حقداً عليهم، وتعصباً لمذهبه بل جهميته «يدلّ على أنه ألدُّ أعداء أهل السنّة والحديث اطلاقاً في العصر الحاضر» (٣٤)

تلامذة الكوثري: وبما يؤسف له أن تلامذة الكوثري، ومن لفّ لفّه اعتقاداً ومذهباً في جميع أنحاء العالم يتبنّون أفكاره المسمومة، وآراءه المدسوسة في علماء الأمة من أهل الحديث، ويبتّونها في محيطهم بكلّ دقّة ومهارة.

«... حتى في البلاد التي كانت حراماً على أفكارهم وضلالاتهم!! وعلى من عندهم من تعصب. نعم: لقد قام في هذه السنوات الأخيرة تلامذة الكوثري بحملات ظاهرة في بعض البلاد، ومبطنة في البعض الآخر. وحيناً بأسمائهم الصريحة كما يفعل عبد الفتاح أبو غدّة (٣٥) في دس أقوال شيخه بأسمائهم الصريحة كما يفعل عبد الفتاح أبو

٣٣) المصدر السابق (ص ٧٤ ــ ٧٧)

٣٤) مقدمة الألباني على شرح العقيدة الطحاوية (ص ٤٨)

٣٥) لقد ردّ عليه عديد من العلماء، ومنهم:

الشيخ الألباني في «مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية» وفي «كشف النقاب عما في كلمات أبي غدّه من الأباطيل والافتراءات، والأستاذ محمد فهر في «التصوف بين الحقي

الكوثري في كتب علماء الأمّة.... وأحياناً تحت أسماء مستعارة مثل (أبي. حامد) و (أرشد (٣٦)) و (الدكتور) أو من غير اسم اصلًا. كما فعل أبو غدّه نفسه فيما سمّاه «التعقيب المفيد» و «براءة الأشعريين» (٣٧) وغير ذلك من نشرات ورسائل وتقارير إلى مختلف الجهات» (٣٨)

إن تلامذة الكوثري \_ اعتقاداً ومذهباً \_ قاموا بنفث سموم أفكاره في قلوب الشباب المسلم بواسطة المحاضرات والدروس في المعاهد والمدارس أحياناً، وبواسطة كتبهم ورسائلهم حيناً آخر وعلى هذا يتحتم الواجب على علماء الأمة أن يتولوا بكشف عوارهم، وخبايا مقاصدهم، ويقوموا بنصح الشباب وتنبيههم على خطر كتاباتهم، وعلى الابتعاد عنها، لئلا يقعوا فريسةً في حبائلهم مخدوعين بلوامع الأسماء والألقاب.

= والحلق» (ص ۲۲۰)

والشيخ عبد العزيز الربيعان في «السيف الصقيل العبقرى على أباطيل تلميذ الكوثري» والأستاذ زهير الشاويش في «التوضيح» المنثور مع شرح العقيدة الطحاوية

والشيخ عبد الله بن صالح المدنى في مقدمته على «المقابلة بين الهدى والضلال» للشيخ

العلامة عبد الرزاق حمزة. تبيّن أخيرا أنه «حبيب الرحمان الأعظمى». وقد ردّ على افتراثه على الألباني: سليم الهلالى وعلى عبد الحميد.

٣٧) وقد ردّ على هاتين الرسالتين العلامة محمد بهجة البيطار.

<sup>(</sup>ص ٤  $\sim$  والمح مقدمة الشيخ عبد الله المدنى على «المقابلة بين الهدى والصلال» (ص ٤  $\sim$  )

# مخالفة جزء من الحديث وقبول الجزء الآخر منه في موافقة المذهب

من العجب العجاب أنهم إذا أخذوا بالحديث مسنداً كان أو مرسلًا لموافقته رأيهم، ثمّ وجدوا فيه حكماً يخالف رأيهم لم يأخذوا به في ذلك الحكم وهو حديث واحد. وكأنّ الحديث حجّة فيما وافق رأى من قلدوه، وليس بحجّة فيما خالف رأيه.

وقد ذكر الإمام ابن القيم ــ رحمه الله ــ أمثلة كثيرة على هذا. (١) ومنها:

(۱) احتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث «المصرّاة» (۲)، وهذا من إحدى العجائب، فإنهم من أشدّ الناس إنكاراً له، ولا يقولون به. فإن كان حقّا وجب اتباعه، وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرّض لخيار الشرط.

فالذي أريد بالحديث ودَلَّ عليه خالفوه، والذي احتجوّا عليه به لم يدل عليه (٣)

(٢) واحتجّوا على وجوب القضاء على من تعمّد القبي بحديث أبي هريرة (٤) ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا:

إن تقيّاً أقلّ من ملاً فيه فلا قضاء عليه. (٥)

راجع «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» (٢ /٢١٤ - ٢٢٦) طبعة دارالجيل.

٢) صحيح البخاري مع فتح الباري (٤ /٣٦١)

٣) الإعلام (٢ /٢١٦) وإرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص ١٦٥)

٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٠)، وجامع الترمذي (رقم ٧٢٠)

٥) الإعلام (٢ /٢١٧)

(٣) واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعيّن في الصلاة بحديث المسئى في صلاته حيث قال له: «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن».

وخالفوه فيما دَل عليه صريحاً في قوله: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً» وقوله: «ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ» (٦)

فقالوا: من ترك الطمانينة فقد صلّى، وليس الأمر بها فرضاً لازما، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث(٧)

- (٤) واحتجّوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد (٨) حيث لم يذكرها فيه. وخالفوه في نفس ما ذلّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. (٩)
- (٥) واحتجّوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول الله عليه أن يوفى بنذره (١٠)

وهم لا يقولون بالحديث فإن عندهم نذر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. (١١)

(٦) واحتجّوا على أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي عَيْنَا حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها.(١٢)

()

٦) صحيح البخاري (٢ /٢٧٦ \_ ٢٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٧)

Y) الإعلام (٢ /٢١٩)

البخاري (٢ /٣٠٥)، وأبو داؤد (٧٤٤)، قال أبو داود: «في حديث أبي حميد الساعدى حسين وصف صلاة النبي عَلِيَّةِ: إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصلاة،

٩) الإعلام (٢ / ٢٢٠)

۱۰) البخاري (٤ /٢٨٤) ۱۱) الإعلام (٢ /٢٢١)

۱۲) البخاري (۱/ ۹۰)

ثم قالوا: من صلّى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به. قال بعض أهل العلم: من العجب إبطالهم هذه الصلاة، وتصحيحهم الصلاة بقراءة (مُدْهَا مَّتَانِ) بالفارسية [أي دو برّك سبز]، ثمّ يركع قدر نفس ثمّ يرفع قدر حدّ السيف، أو لا يرفع بل يخرّ كما هو ساجداً، ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه، وإن أمكن أن لا يضع ركبيته صحّ ذلك، ولا جبهته، بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نفس واحد، ثم يجلس مقدار التشهد، ثمّ يفعل فعلًا ينا في الصلاة من فسأء، أو ضراط، أو ضحك أو نحو ذلك (١٣)

(٧) ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة أن النبي عَلَيْكُ كان يدخل عليها فيقول: هل من غداء؟ فتقول: لا، فيقول: فإنى صائم»(١٤)

ثمّ قالوا: لو فعل ذلك في صوم التطوّع لم يصح صومه. والحديث إنما هو في التطوّع نفسه. (١٥)

هذا غيض من فيض وقليل من كثير ذكره الإمام ابن القيم ثم قال:
«فإن هذه الأحاديث إن كانت حقّا وجب الانقياد لها، والأخذ بما
فيها وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيها فأما أن تصحح ويؤخذ بها
فيما وافق قوقى المتبوع، وتضعّف أو تردّ إذا خالفتْ قوله، أو تؤوَّل، فهذا من
أعظم الخطأ والتناقض.

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه، ولم يعارض ما وافقناه منها ما يوجب العدول عنه واطراحه.

١٢) الإعلام (٢ /٢٢٢)

١٤) مسلم (رقم ١١٥٤)

١٥) الإعلام (٢ /٥٢٧ - ٢٢٦)

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوحةً أو مُحْكَمةً، فإن كانتْ منسوحة لم يحتجّ بمنسوخ ألبتّة. وإن كانتْ محكَمةً لم يَجُزْ مخالفة شيء منها ألبتّة.

فإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه، ومحكمة فيما وافقناها فيه. قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمّن مالاعلم لمدعيه به، فهو قائل مالا دليل له عليه. فأقل ما فيه أن معارضا لو قلَب عليه هذه الدعوى بمثلها سواء لكانت دعواه من جنس دعواه، ولم يكن بينهما فرق، ولا فرق، وكلاهما مدع مالا يمكنه إثباته.

فالواجب اتباع سنن رسول الله على وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها. أو تجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها. وهذا الثاني محال قطعا فإن الأمة \_ ولله الحمد \_ لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة، إلا سنة ظاهرة النسخ، معلوم للأمة ناسخها. وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ. وأما أن تترك السنة لقول أحد من الناس فلا، كائناً من كان، وبالله التوفيق. (١٦)

١٦) المصدر السابق (٢ /٢٢٦ \_ ٢٢٧)

#### ظاهرة إنكار الحديث أوتأويله بعد الاعتراف بصحته لِيُجْعَل موافقاً للمذهب

توجد هذه الظاهرة المؤسفة في كتب المتعصبة من أهل المذاهب الفقهية. وهي تؤدى إلى تقديم الرأى الفقهي على الحديث، أو تؤدى إلى إنكاره أحيانا. وما تقتضيه أمانة الرجل وديانته أن لا يقدَّم شيء على أحاديث النبي عَيِّلِهُ لأنه لا ينطق عن الهوى، وكل يؤخذ من قوله أو يترك إلا النبي عَيِّلِهُ.

إن كتب علماء الحنفية في شبه القارة الهندُّية مليئة بمثل هذه المخالفات والمهاتكات، وهي لا تحتاج إلى مراجعة.

وإليكم مثالًا لأسلوب ردّ الحديث بكل استغناء:

#### قوله: " باب في المصرّاة "

ذهب الإمام الشافعي إلى ظاهر الحديث.

وقلنا برجوع النقصان، والحديث بظاهره يخالفنا.

فأجيب عنه بوجوه ... (ثمّ قال) فبسبب ماذكرناهمن الوجوه تركنا حديث المصرّاة، والله أعلم ،

كيف تصانُ مكانةُ حديث النبي عَلَيْكُ من آيدى العابثين الأغرار إذا كان «شيخ الهنه» لايتأخر في تحكيم عقله ضدّ الصحيح الثابت من أحاديث النبي عَلَيْكُ؟ فإلى الله المشتكى:

شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها

## بعض الكتب المليئة بالأحاديث

الضعيفة والموضوعة

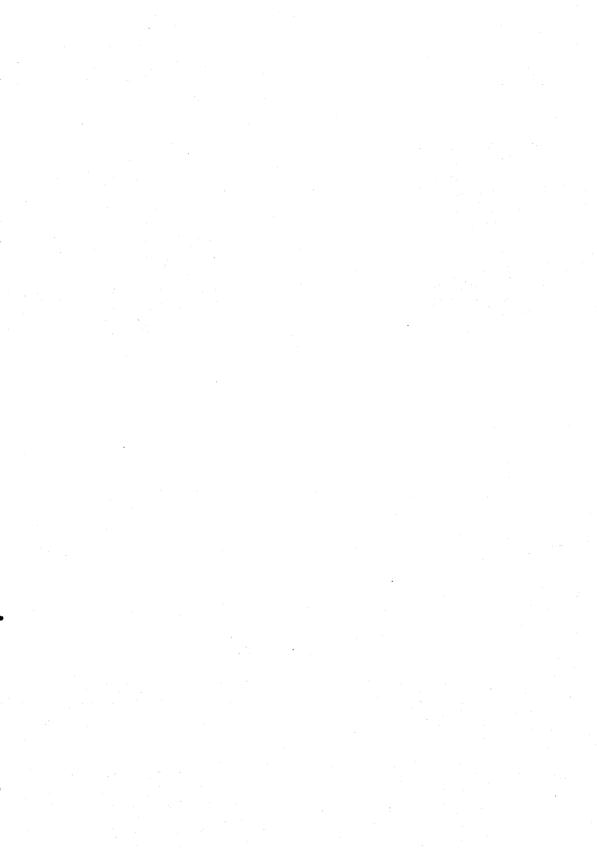

### بعض الكتب المتداولة التي هي مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة

لقد راجت في كثير من الأوساط الإسلامية بعض الكتب المشحونة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، والأخبار الملفقة، والشطحات الصوفية، التي تشوّه جمال الإسلام، وتشغل المسلمين عن الاغتراف من منهله الصافي، وتربيهم على الأفكار السقيمة، والتخيّلات المريضة، وتدفع بهم إلى حضيض من الاعتقادات الفاسدة، وتسبّب إلحادهم، وتحول دون تقدّمهم، وتلهيهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى.

رحم الله سلفنا الصالح فقد كانوا يحدّرون المسلمين عن مخالطة أصحاب الأهواء والبدع، ومطالعة كتبهم، حتى لا يقعوا فريسة في حبائلهم. وذلك عملًا بحديث النبي عَلِيلِهِ: «الدين النصيحة..» ولم يكونوا يخافون في ذلك لومة لائم.

قال العلامة أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى:

«وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبي<sup>(۱)</sup>، فقال لصاحب له: لا أرى لك أن تجالسهم.

وعن سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه. فقال للسائل: ايّاك وهذه الكتب. هذه كتب بدع

<sup>1)</sup> هو الحارث بن أسد المحاسبي صاحب التواليف. قال أبو القاسم النصرآبادي: بلغني أن الحارث تكلّم في شيء من الكلام، فهجره أحمد بن حنبل، فاختفى، فلمّا مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر \_ وهذه حكاية منقطعة (ميزان الاعتدال للذهبي: ١ /٤٢٠) وتهذيب النهذيب لابن حجر: ٢ /١٣٥) والمحاسبي من المتصوفة الذين خلطوا التصوف بالحديث والكلام (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠ /٣٦١) ومن مؤلفاته: الرعاية، ورسالة المستر شدين في التصوف، مع أنه يوجد فيهامخالفات كثيرة للعقيدة الصحيحة يوصي بتداولهما بعض الدعاة في كتبه. (مؤلفات سعيد حوى: دراسة وتقويم للأستاذ سليم الهلالي ص ٤٠ \_ ط. أولي ١٩٨٣م)

وضلالات. عليك بالأثر فإنّك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. (٢) قيل له: في هذه الكتب عبرة.

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة (٣)

قال الإمام الذهبى: «مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وأين مثل الحارث؟ فكيف لو لورأى أبو ررعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب. وأين مثل القوت؟! كيف لو رأي «بهجة الأسرار، لابن جهضم، و «حقائق التفسير، للسلمى لطارله. كيف لو رأي تصانيف أبي حامد الطوسى [الغزالي] في ذلك على كبو ما في «الإحياء، من الموضوعات. كيف لو رأي «فصوص الحكم» و الفتوحات المكيّة، ؟!

بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصره ألف إمام في الحديث فيهم مثل أحمد بن حنبل، وابن راهويه.

ولمّا صار أثمة الحديث مثل ابن الدخميسى وابن شحاتة، كان قطب العارفين كصاحب «الفصوص» وابن سبعين.نسأل الله العفو والمساعة. آمين» (الميزان: ١ /٤٣١) «رحم الله سلفناالصالح فقد كانوا ذوى أبصار ثاقبة، وأقوال صائبة، رضعوها بمن تلقوا الإسلام غضّا طريّا. وهذه الكلمة من فقه هذا الإمام، وعلوّ كعبه في الاستنباط وقد نبتت ناشئة في هذه العصور سرت على مسرى قدامى المتصومة، ونسجت على منوالهم، تذكر المسلمين بالقصص المختلفة، وتضرب لهم الأمثال المكذوبة مدّعية أنها ذات تأثير على القلوب فترققها وتحييها، وزعموا أنّ من ذاق عرف. ذلك قولهم بأفواهم.

إن هذه الأماني التي ينقصها الدليل سرعان ما تنوب وتعلاشي أمام قرّة القرآن الذي يدفع الباطل فإذا هو زاهق. فمن المعلوم ضرورة أن الدعوة إلى الإسلام واجبة \_ قدر الاستطاعة \_ ضمن قواعد فقه الدعوة المستنبط من الأدلّة الشرعية، لا من مجرّد التجارب الشخصية، والنزعات العقلية. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبّكَ الشخصية، والنزعات العقلية، وجادِلهم بالتي هي أُحْسَنُ، إنّ ربّك هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن بالحِكْمَةِ والموعظة الحَسَنة، وجادِلهم بالتي هي أُحْسَنُ، إنّ ربّك هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سبيله وَهُو أَعْلَمُ بِاللهُ هَدِينَ ﴾ [النحل: ١٦ /١٥٥] والحكمة هي السنة لقوله تعالى: ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب ٣٣ /٣٤]

ولا يجوز الترغيب والترهيب إلا بالقرآن وماصح من النسنة المطهرة لقوله عزّوجل: هوفَذَكْر بالقرآن من يَخَافُ وَعِيْدَ [ق: ٥٠ /٥٥] أما اختلاق القصص والمواعظ فلا تجدى نفعاً في تحقيق الإصلاح لأن النفس البشرية إن لم تستجب لكلام فاطرها فهل تستجيب لأكاذيب البشر، قال تعالى: هوفَبائي حَدِيث بعد الله وآياتِه يؤمنون [الجائية ٥٤ /٣] وفي سورة أخرى: هوفبائي حَدِيث بعدة يُؤمِنُونَ المرسلات: ٧٧ /٥٠] إن الدعوة الإسلامية توقيفية لم يترلها الله هملاً مرتعاً لكل ناعتي لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجاؤوا إلى ركن وثيق. (مؤلفات سعيد حوى للهلالى: ٤١ تعليق)

بلغكم أن مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والأئمة المتقدّمة صنّفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس. وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرّةً بالحارث المحاسبي، ومرّةً بعبد الرحيم الدبيلي، ومرّةً بحاتم الأصمّ، ومرّة بشقيق، ثمّ قال: ما أسرع الناس إلى البدع.»(٤)

«وجاء في كتاب «أخبار البشر» للملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء (٢٩/٤) مايلي:

لما دخلت سنة سبعمئة وأربع وأربعين. وفيها مزّقنا كتاب «فصوص الحكم» بالمدرسة العصفورية بحلب، عقب الدرس وغسلناه. وهو من تصانيف محيى الدين ابن عربي تنبيها على تحريم قنينه وسطالعته.

#### وقلت فيه:

هذه فصوص لم تكن بنفيسة في نفسها أنا قد قرأت نقوشها فثوابها في عكسها»(٥)

وجاء في كتاب حاشية ابن عابدين (الجزء الرابع) فتوى من قبل أحد ملوك بنى عثمان بتحريم قراءة كتب ابن عربي بحجّة أنّ اليهود قد دسّوا فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية. فتأمّل.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تسمح الدوائر الإسلامية المسئولة بطبع كتب ابن عربي، وتشجّع على قراءتها؟!(٦)

تلقت الأوساط الإسلامية بالقبول ولا تزال، كتباً عديدة للمؤلفين القدامي والمحدثين، تحمل في فصولها مخالفات كثيرةً في العقائد والأحكام. وقد نبّه عليها العلماء بالكتاب والسنّة الذين لا يخافون في الله لومة لائم في

٤) وتلبيس إبليس، لابن الجوزي (١٦٦ – ١٦٧ دار الكتب العلمية بيروت)، والميزان للمذهبي (١ / ٤٣١)

ه) «كتب ليست من الإسلام» للأستاذ محمود مهدى الإستانبولي (ص ١٠) المكتب الإسلامي ط ثانية ١٩٨٣م.

٦) المصدر السابق (ص ١٠)

جميع العصور، نظراً إلى تأثيراتها الخطيرة في مستقبل الأمّة. وذلك لأنّ الحق كان أغلى عندهم من أن يلوذوا بالسكوت على مخالفات المؤلفين، مهما كانوا معروفين بالعلم والصلاح.

ومن هذه الكتب التي تحتوى على موضوعات كثيرة، ومخالفات ظاهرة في كثير من أمور الإسلام:

# إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي

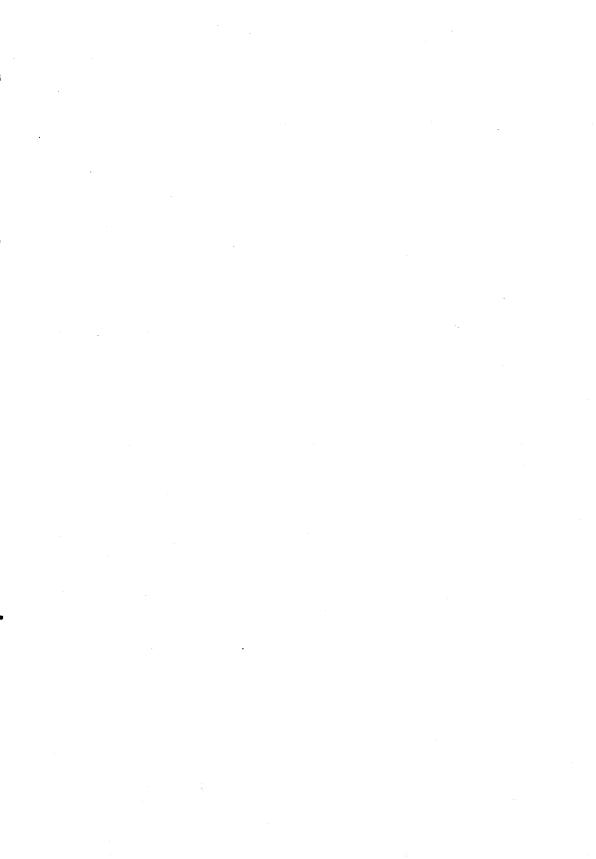

### إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي

كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسى ( - ٥٠٥ هـ)، من الكتب السائرة بين الناس، المعتمدة لدى المائلين إلى التصوّف، مع ما فيها من مخالفات صريحة لأمور التوحيد والنبوّة والمعاد حتى قيل: (من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء).

استفاد الغزالي في «الإحياء» من كتب المتصوّفة، حتى تبطّن «قوت القلوب» لأبي طالب المكي، و «الرعاية» للحارث المحاسبي.

وقد تقدّم آنفاً: أنّ الإمام أحمد ترك المحاسبي، وكذا حدّر منه، ومن كتبه أبو زرعة ـــ رحمهم الله تعالى ـــ.

أما «قوت القلوب» فقد وصفه ابن الجوزي بما فيه الكفاية حيث قال:

«وصنّف لهم أبو طالب المكيّ، قوت القلوب ، فذكر فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل من صلوات الليل والليالي وغير ذلك من الموضوع، وذكر فيه الاعتقاد الفاسد»(١)

لقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ رحمه الله ــ عن «إحياء علوم الدين» و «قوت القلوب» الخ.

فأجاب: أمّا (كتاب قوت القلوب) فكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكر، والحبّ والتوكّل، والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي. وكلامه أسدّ وأجود تحقيقاً، وأبعد عن البدعة، مع أنّ في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة، وأشياء كثيرة مردودة.

١) تلبيس إبليس (ص ١٦٤).

أما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» مثل الكلام على الكبر، والعجب، والرياء والحسد ونحو ذلك، فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في «الرعاية» ومنه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو متنازع فيه.

و «الإحياء» فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة. فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين.

وقد أنكر أثمة الدين على «أبي حامد» هذا في كتبه، وقالوا: مرضه «الشفاء» ـ يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة.

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم.

وُنيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنّة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب. ما هو موافق للكتاب والسنّة، ما هو أكبر مما يردّ منه. فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه (٢)

هذا وصف دقيق للإحياء ومحتوياته، يشمل ماله وما عليه بكل أمانة وإنصاف.

إذا تدبرنا في «الإحياء» نجد سلبيّات تتلخّص في النقاط التالية: (٣) « ملى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد قام الحافظ العراق بتخريج أحاديثه في كتابه «المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأحبار»

وقد اعترف الغزالي \_ رحمه الله \_ في بعض كتبه بأنه قليل الزاد في الحديث فقال: «وبضاعتي في الحديث مزجاة»(٤)

٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠ /٥٥١ - ٥٥١)

٣) راجع ومؤلفات سعيد حوى، للهلالي (ص ٣٢ ــ ٣٩)

٤) قانون التأويل للغزالي (ص ١٦، ونقض المنطق لابن تيمية (ص٥٢)

وقد أدرك \_ رحمه الله \_ في أواخر حياته أهمية الحديث فشد المنزر، وشمّر عن ساعده ليتدارك ما فاته، إلّا أنّ المنيّة احترمته قبل أن يحقّق ما عزم عليه، فمات وهو يشتغل في «صحيح البخاري»(٥)

\* بيّن عديد من العلماء أن الغزالي تأثر بالفلاسفة والمتكلمين،ثمّ بالمتصوفة بشكل عجيب، وحاول أن يتخلّص من رواسبهم ولكنه لم يستطع.

قال أبو بكر بن العربي معاصر الغزالي: «شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثمّ أراد أن يخرج منهم فما قدر»(٦)

وقال ابن الجوزي: «وجاء ابو حامد فصنف لهم كتاب «الإحياء» على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة، وهو لا يعلم بطلانها. وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وقال: المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم — صلوات الله عليه — أنوار هي حجب الله عزّوجل، ولم يرد هذه المعروفات — وهذا من جنس كلام الباطنيّة»(٧)

وقال أيضا: «قال في كتابه المفصح بالأحوال: إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً، ويقتبسون منهم فوائد، ثمّ يترقّى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق.

وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلّة علمهم بالسنن والإسلام والآثار، وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم. (^\)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «علم أبو حامد بذكائه وصدق طلبه» ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب، وآتاه الله إيماناً مجملاً، كا أخبر به عن نفسه، وصار يتشوّف إلى تفصيل الجملة، فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحقّ، وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصّة

٥) وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، لابن تيمية (١/ ٩٤) ط. القاهرة

٦) المصدر السابق (١/٢)

٧) راجع مفصلًا في المصدر السابق (١/ ١٩٦ ــ ١٩٨)

۸) تلبیس إبلیس (ص ۱۹۹)

الأُمّة، وما وصل إليه السابقون من العلم والعبادة فصار يعتقد أن تفصيل الجملة يحصل بمجرّد تلك الطريق، لانسداد الطريقة السنيّة النبوية عنه، بما كان عنده من قلّة العلم بها، ومن الشبهات تقلّدها عن المتفلسفة والمتكلّمين.»(٩)

\* والإحياء ملئ بانحرافات وزلات لا يقرها شرع ولايقبلها عقل. منها زعم مؤلفه أن هناك علماً أخفاه الرسول عليلية عن الناس، وتوصل إليه المتصوفة، وهو علم المكاشفة (١٠) يتعرّف فيه الإنسان على حقائق الأمور وتنكشف له حجب الغيب، ويطلع على خفايا الناس(١١). ويتمّ ذلك دون حاجة إلى طلب العلم الشرعى، وإنما يحصل بالرياضيات الروحيّة كالخلوة، قال:

«والخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم، فإن لم يكن له مكان مظلم فيك رأسه بجيبه، أو يتدثّر بكساء أو إزار، ففي هذه الحالة يسمع نداء الحق، ويشاهد جلال الحضرة الربوبية.»(١٢)

\* وتكثر في الإحياء الدعوة إلى التربية الصوفية، ويضرب عليها الأمثال، والتي قوامها استسلام المريد الكامل للشيخ في كلّما يدع ويأتي، وجعل نفسه كالميّت بيد المغسّل لا إرادة ولا اختيار. (١٣)

\* يدندن الغزالي في الإحياء وعيره من الكتب حول وحدة الوجود، ويمجّد الحلاج غيره من الزنادقة.

لقد ذكر الشيخ عبد الرحمٰن الوكيل بعض المتصوّفة، وعقائدهم في الإله، ثم بين تحت عنوان «إله الغزالي» عقيدته في التوحيد، فقال: «لعلّ ما يقلق دهشتك ويثير ثائرتك أن يُقْرَنَ بأولئك هذا الذي

٩) نقض المنطق (ص ٥٤)

١٠) وإحياء العلوم الدين، للغزالي (١ /١٩ ــ ٢٠) مطبعة الاستقامة ــ القاهرة.

١١) المصدر السابق (٣/ ١٨ - ٢٦)

١٢) المصدر السابق (٣/ ٦٦)

۱۳) المصدر السابق (۱/ ۰۰، ۵۱) ۳ (۷۷، ۲۷) راجع تفصیل ما یتعلق بالإحیاء فی «مؤلفات سعید» للهلالی (۳۲ ــ ۳۰)

افترى له الصوفية أضخم لقب في التاريخ، وهو «حجّة الإسلام»، ليفتكوا بهذا اللقب الخادع بما بقي من ومضات النور الشاحبة في قلوب المسلمين فاسمع إلى كاهن الصوفية \_ لا حجّة الإسلام \_ يتحدّت عن التوحيد ومراتبه. «للتوحيد أربع مراتب...

والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه، كما صدق به عموم المسلمين. وهو اعتقاد العوام (١٤)

والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وهو مقام المقرّبين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة، ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهّار. (١٥)

الرابعة: ألايرى في الوجود إلا واحداً (١٦). وهي مشاهدة الصدّيقين، وتسمّيه الصوفية: الفناء في التوحيد، لأنّه من حيث لايرى إلّا واحداً، فلايرى نفسه أيضاً. وإذا لم يرنفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد، كان فانياً عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق.»

ثم يحدّثنا الغزالي عن مقامات الموحّدين في كلّ مرتبة، فيصف صاحب المرتبة الرابعة من التوحيد بقوله:

«والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، ,فلايرى الكل من حيث إنه كثير، بل من حيث إنه واحد، وهذه هى الغاية القصوى في التوحيد.

فإن قلت: كيف يتصوّر ألّا يشاهد إلا واحداً، وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير واحداً؟

<sup>(</sup>١٤) تدبّر وصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد. ولاحول ولا قوّة إلّا بالله.

<sup>(</sup>١٥) في هذه المرتبة يقرّر وحدة الفاعل بدليل ما سيقرّره بعد، وهو أنه لايشاهد إلا فاعلا واحداً، فيلزمه نسبة فعل المجرم إلى ذلك الفاعل الواحد.

 <sup>(</sup>١٦) قرر فيما سبق وحدة الفاعل، ولكن لم ينفِ وجود غيره. أما في هذه فيقرر وحدة الموجود
 أى وحدة الوجود، يقرر أن الذوات على كثرتها هى في الحقيقة ذات واحدة.

فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات (١٧)، وأسرار هذا العلم لايجوز أن تسطّر في كتاب (١٨). فقد قال العارفون: إفشاء سرّ الربوبية كفر (١٩)».

ثمّ يضرب لنا مثلًا عن شهود الوحدة في الكابق بقوله:

«كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد... فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة، فهو باعتبار من الاعتبارات واحد، وباعتبارات أخر سواه كثير، ومثاله الإنسان، وإن كان لايطابق الغرض ولكنه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً.

ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه، وتؤمن إيمان صدق (٢٠) وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج (٢١) حيث رأى الخواص يدور في الأسفار. فقال: فيما ذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار، لأصحح حالتى في التوكل.

<sup>(</sup>١٧) يكل المعرفة بأسمى مراتب التوحيد إلى علوم المكاشفات، فما تلك العلوم؟ إنها قطعاً شعى آخر غير الكتاب والسنّة. إنها أساطير الصوفية التى استمدوها من وأذواقهم ومواجيدهم، ثم سجّلوها في كتبهم. فكأن القرآن وسنة الرسول ليس فيهما مايصل بالقلب إلى قدس الحق من التوحيد الخالص...

<sup>(</sup>١٨) اقرأ بعد هذا قول الله تعالى: ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَنِي ﴾، وأهم شيء هو توحيد الله في الهيته وربوبيّته، ولكنّه يزعم أن حقيقة التوحيد الحق لايجوز أن تسطر في كتاب، وهذا معناه أنّها ليست في كتاب الله، وأنّه لايعرفها أحد إلا الصوفية أرباب الكشف!!

<sup>(</sup>١٩) هذا معناه أنه هو وأمثاله من الصوفية يعرفون أسرار الربوبية غير أنهم يضنون بها على الكتب، وأن المسلمين جميعاً لايعرفون حقيقة التوحيد، ومعناه مرّة أخرى: ان كتاب الله ليس فيه الحق من التوحيد!!

<sup>(</sup>٢٠) بهذا يستدل الغزالى على الوحدة بين الخلق والخالق، ويحتّم علينا الإيمان به !! كنا نحبُّ أن يأتينا بآية من كتاب الله، أو أثارة من فكر صحيح وبرهان عقلى. بيد أنه لجأ إلى الخيال السقيم يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة بين الإنسان وأعضائه!!

<sup>(</sup>٢١) عجيب أن يمجّد الغزالي صوفيا يزعم أن الله آكل شارب، يحبّ الحياة، ويخاف الموت، ويمحقه العدم، ويقتله الحزن وتزلّ به الشهوات لأنه عين خلقه!!

فقال الحسين: فقد أفنيتَ عمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث، فطالبه بالمقام الرابع.»

وقال: لقد فضح الغزالى سرّه حين تمثّل في إعجابٍ بتوحيد الحلّاج. وهذا وحده كافٍ في إدانة الغزّالى بالحلّاجية، ولقد علمتَ ماهي؟!(٢٢) هذا وما أثبته الغزالى في «مشكاة الأنوار» من عقيدة وحدة الوجود فهو أشدّ وأنكى بكثير مما في «الإحياء».(٢٣)

قال محمد فهر شقفه:

إن عقيدة التوحيد النقية الواضحة التي جاء بها الإسلام لم ترض عقول كثير من المتصوّفة المتأثرين بالثقافات الصوفية، فراحوا يفهمون التوحيد فهماً بعيداً عن الإسلام.

ثم نقل عن أبى حامد الغزالى ماتقدّم في مراتب التوحيد وقال: «ولا أدرى من أين أتانا الغزالى بهذه المراتب للتوحيد ممّا ينكره الكتاب والسنّة،

وقال الحلاج في الطواسين (ص ١٣٠، ١٣٢):

سبحان من أظهرنا سوته سرّسنا لاهوته الناقب في مدا في خلقه الشارب في صورة الآكل الشارب حتى لقهد عاينه خلقه كلحظ الحاجب بالحاجب

مزجت روحك في روحيى كا تمزج الخميرة بالماء اليزلال فإذا مسك شيئ فإذا أنت أنيا في كل حال،

أَلَم يجد الغزالى من المؤمنين من يتمثل به في بلوغ أسمى مراتب التوحيد، ألم يعطفه توحيد ألى بكر وعمر، فينضرف عنهما إلى تمجيد زندقة الحلاج. وقتل سنة ٣٠٩ هـ لثبوت زندقته، وسعيه لهدم دولة الإسلام!!

<sup>(</sup>٢٢) إحياء علوم الدين للغزالي (٤ /٢١٧ ــ وما بعدها) طبعة دارالكتب العربية، وراجع التفصيل في «هذه هي الصوفية» للشيخ عبدالرحمن الوكيل (٤٧ ــ ٤٩) طبعة دارالكتب العلمية ١٩٧٩.م

<sup>(</sup>٢٣) انظر شيعاً عن ومشكاة الأنوار، في دهذه هي الصوفية، .

حتى جعل التوحيد الأوّل، وهو التوحيد المكلّف به الأنبياء، هو توحيد العوام، وقد نهج المتصوّفة نهجه من بعده، فبعدوا عن صفاء التوحيد الذي جاء به الإسلام!

ولسنا وحدنا القائلين بذلك فقد سبقنا إليه الدكتور أبو العلاء العفيفي فقال بعد أن تحدّث مفصّلا في الموضوع:

«فلا عجب إذن أن نقول أن نظرة المتصوّفة في معنى «التوحيد» ومبالغتهم في تحليل دقائقه، أدّى ببعضهم إلى القول بوحدة الوجود، وأننا لسنا بحاجة إلى البحث عن أصل هذه النظرية عند المسلمين في مصدر خارج عن التفكير الإسلامي كالفيدانتا الهندية أو نحوها...»(٢٤)

ولم يكتف الغزالى بذلك بل راح يشبه الوحدة بين الله وعباده بالوحدة بين الإنسان وأعضائه مما هو تمهيد لنظرية وحدة الوجود.

ومن عجيب أمر الغزالي أنّه يثنى على الحلّاج. وذكر بعض شعره في غير هذا الموضع، مع العلم بأنّ أكثر علماء عصره من القضاة والمفاتى أفتوا بكفره، وسعيه لهدم الدولة الإسلامية، وقُتِلَ بسبب ذلك (٢٥)

عرفنا مما تقدّم أن الغزالى جمع في «إحياء علوم الدين» بين الغث والسمين حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوّا للمسملين وألبسه ثياب المسلمين.»(٢٦)

وعلى هذا، نشك في ولاء «بعض الدعاة» للعقيدة الإسلامية الصافية، الذين يدعون إلى العض بالنواجذ على «إحياء علوم الدين»، ويعتبرونه من مظان علم الأخلاق الإسلامية. ومنهم الشيخ سعيد حوى فقد قال:

«والإسلام جاء فيه تفصيل لكلّ شيء، من جملة ذلك آفاق القلب والنفس، ومعالجة أمور النفس والقلب وطريق العلاج، وموازين الصحة والمرض.

<sup>(</sup>٢٤) التصوفّ: الثورة الروحية في الإسلام (ص ١٥٠)

<sup>(</sup>٢٥) والتصوف بين الحق والخلق، للأستاذ محمد فهرشقفه. الدارالسلفية ١٩٨٣.م

<sup>(</sup>٢٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠ /١٥٥)

وذلك شعى لايمكن أن يكون في هذا العالم جواب صحيح عليه إلا في الإسلام، ولا تفسير كامل إلا في الإسلام. وأنّ الذين كتبوا في هذه الشئون من أمثال حجّة الإسلام الغزالي كتبوا في الحقيقة في أرقى الأمور وأعلاها على الإطلاق، وأنه لحسارة للبشرية كلّها أن لا تقرأ ما كتب أمثال هؤلاء.»(٢٧)

وينصح مريديه بمراجعته والاعتاد عليه إذا استعجم عليهم أمر في شئون التصوف فقال:

«إن الذين تكلّموا عن أركان المجاهدة ذكروا أركانا أربعة، هي: العزلة، والصمت، والسهر، والجوع. وسنتكلّم عن إجمال ليعود الأخ إذا أراد تقصيلًا إلى الكتب الموسّعة كالإحياء وغيره.» (٢٨)

ويُلبس الغزالى حلّة فضفاضة، ويضعه في قمّة سامقة لايرقى إليها العلماء وهو يستدلّ بقول العقّاد: «إن العالم كلّه شرقه وغربه لم يعرف قبله مفكرًا» (٢٩) ويعتبره حجّة في كلّ ما يقول، موثوقاً في كلّ ماينقله: «من قرأ سيرة الغزالى وماكتبه وهو إنسان موثوق رأى الكثير من هذا [أي الكشف]، فإن فيما وقع للغزالى، أو فيما نقله عن أمثاله حجّة كافية في حقّ المنصف، إذ أن الغزالى رجل صدق عند جماهير الأمة.» (٣٠)

كنّا نحبّ أن يفطن إلى خطر كتابات الغزالى، بعضُ من يمجّدونه في هذا العصبر باسم الدعوة والإرشاد كا فطن إليه المستشرق المسيحى «نيكلسون» فقال:

«إن الغزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن عربي وغير هؤلاء من طوائف الصوفية الذين كانوا إخواناً في ذلك الدين الحرّ بكلّ ما لكلمة الدين الحرّ من معنى. (٣١)

<sup>(</sup>۲۷) تربیتنا الروحیة لسعید حوی (ص ۱۱۳)

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق (ص ۱٤۸)

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق (١٨٠)، وجند الله ثقافة وأخلاقاً لسعيد حوى أيضاً ( ١١٥)

<sup>(</sup>٣) تربيتنا الروحية (ص ١٩٧)

<sup>(</sup>٣١) التصوّف الإسلامي ــ ترجمة الدكتورالعفيقي (ص ١٠٤)

وقال كارل بكر: «ولقد سادت روح الغنوص فرق صدر الإسلام كلّها، تم سادت التصوّف الذي كان يعدّ في البدء بدعة خارجة عن الدين، ولكنّه أصبح بفضل الغزالي خالياً من السمّ معترفاً به من أهل السنّة» (٣٢) هذا هو خطر الغزالي!! صوّر التصوّف للمسلمين رحيقاً خالياً من

وما قاله شيخ الإسلام في الغزالي قبل المستشرقين بعدة قرون أحسن وصف وأعدل نقد فيما أراه لكتاباته في التصوّف:

«فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين وألبسه ثياب المسلمين. (٣٤)

فاعتبروا يا أولى الأبصار!!

السم، فترشفوه، ففتك بهم. ١ (٣٣)

<sup>(</sup>۳۲) والتراث اليوناني، ترجمة الدكتور بدوى (ص ١٠)

<sup>(</sup>٣٣) راجع للتفصيل دهذه هي الصوفية، للشيخ عبدالرحمن الوكيل (ص ٥٠ ــ ٥١)

<sup>(</sup>٣٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠ /٥٥٧)

<sup>(</sup>فائدة): لقد حلّل الشيخ عبدالرحمن الوكيل كتابات الغزالى المتناقضة فقال \_ والعهدة عليه \_: ولاتعجب حين ترى الغزالى يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ماكتب. فللغزالى وجوه عدّة يرائى بها صنوف الناس في عصره.

فهو أشعرى لأن نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلك. وهو عدوّ للفلسفة لأن الجماهير على تلك العداوة، وهو متكلم، ولكنّه يتراءى بعداوته للكلاميين اتّقاء غضب الحنابلة.

أما هو في كتبه والمصنون بها على غير أهلها، فصوف إشراق من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه.

وفي كتبه الأخرى تجده أشعرياً تارةً، وسلفياً مشوبا بأشعرية تارة أخرى. هكذا كان يلقى كل فريق بالوجه الذى يعرف أنهم يحبّونه. لا يهمه أكان وجه حقّ أم وجه باطل.، (هذه هي الصوفية: ٥٦ ـــ ٥٧ ـــ تعليقاً)

وقال أيضاً: يحاول السبكى في كتابه وطبقات الشافعية، تبرئة ساحة الغزالى بزعمه أنه اشتغل في أخريات أيامه بالكتاب والسنة، ونحن نسأل الله أن يكون ذلك حقّا. ولكن لابد من تحذير المسلمين جميعاً من تراث الغزالى. فكل ما له من كتب في أيديهم تراث صوف. ولم يترك لنا في أخريات أيّامه كتاباً يدلُّ على أنه اشتغل بالكتاب والسنّة، (المصدر السابق: ٥٢ ــ تعليقاً)

## تبليغي نصاب [المقرّر التبليغي]

للشيخ محمد زكرياالكاندهلوى

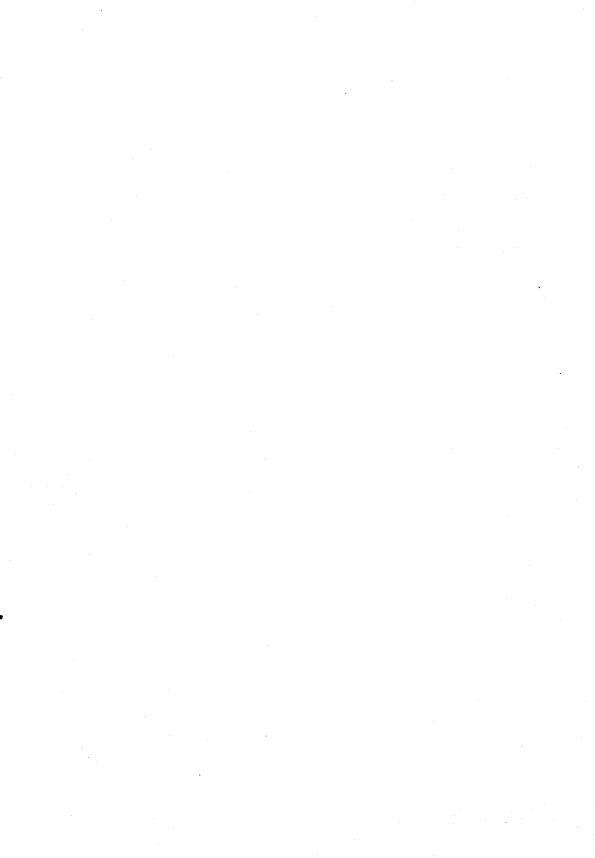

### تبليغي نصاب [المقرّر التبليغي]

كتاب «تبليغى نصاب»<sup>(۱)</sup> [المقرّر التبليغي] للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى<sup>(۲)</sup> (ـــ ۱٤٠٢ هـ)، وهو باللغة الأرديّة. وتلقّته «جماعة التبليغ» في شبه القارّة الهندية الباكستانيّة بالقبول، لأنّ مؤلّفه كان من أقرباء مؤسس الجماعة، ومن علماء الحنفية المعروفين في الهند وخارجها.

وبما أنّ المؤلف \_ له اطلاع واسع على دواوين السنّة. وقد شرح بعض كتب الحديث أيضاً. أتعجّب حشوه هذا الكتاب، بعد ذكر الآيات والأحاديث، بكثير من شطحات الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان.

والأسف على أنه من أكثر الكتب رواجاً في شبه القارة الهندية الباكستانية، وجماعة التبليغ تتبنّاه بدون أى تحقيق لمحتواه ثقةً بمؤلفه المعروف. حتى قال الأستاذ تابش مهدى \_ والعهدة عليه \_:

«... ولا يتلى بعد الصلوات إلا «تبليغى نصاب» حتى في مسجد جامعة دينيّة عظيمة مثل دارالعلوم بديوبند، ولا تجد أثراً ولا دثراً لدرس القرآن

<sup>(</sup>١) لم تكن الحاجة إلى أن يذكر هذا الكتاب ههنا، لكونه في الأردية، لغة المسلمين في شبه القارة الهندية. ولكن أمره الآن أشهر من أن يذكر حتى لدى العارفين باللغة العربية. وذلك لأمرين:

أولاً: لكنوة ترداد أسم هذا الكتاب في أوساط جماعة التبليغ، وبيان محتوياته حتى للعارفين بالعربية.

قانياً: لقد تناول بعض الإخوة بكشف مافيه من الشطحات والخرافات، في اللغة العربية، ومنهم الأخ الأستاذ محمد أسلم الباكستاني في بحثه «جماعة التبليغ: عقيدتها وأفكار مشايخها، الذي قدّمه لنيل الشهادة العالية في الجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة. ومنهم الأخ الأستاذ سعد الحصين الملحق الديني بالأردن، في خطابه الموجّه إلى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ــ حفظه الله ــ كما سيأتي إن شاء الله. راجع ترجمته في «جماعة التبليغ» للأستاذ محمد أسلم (ص ٣٢)

والحديث، وإذا طالب به أحد من المقهورين يتصوّر أنه ضال ملحد.»(٣) وقال السيّد أنور على في تقديمه لكتاب «تبليغي نصاب دراسة نقدية»:

«لقد أُعَدَّ الشيخ محمد إلياس [مؤسس. جماعة التبليغ] رحمه الله، خطّة أوّلية للإصلاح نظراً إلى أحوال العامّة من الناس، وظروفهم الخاصة، ولكنه — ولسوء الحظ — توفّى قبل عرضه الخطّة الكاملة أمام الناس. ومن قام بعده بمسئولية جماعة التبليغ من العلماء لم يستطيعوا أن يعيروا اهتمامهم إلى هذه الناحية.

وأسوأ من هذا أن المقرّر الذي أُعِدَّ لقليلي العلم هؤلاء، لم تُلْقَ أي نظرة نقدية على محتوياته، وهو خليط من الرطب واليابس.

وبما أن الملتزمين بجماعة التبليغ يؤكد عليهم بأن لايقرؤا كتب الآخرين، يصعب عليهم أن يدركوا لسذا جتهم وحسن ظنهم بمشايخهم خطر ما يمارسونه بعد مطالعته من أمور مجانبة عن الصدق، وغير ملائمة مع طبيعة الإسلام أيضاً (٤)

وقال الأستاذ تابش مهدى:

«ومن العجب العجاب أن الكتاب لا يحظى في نظر مؤلفه بالأهمية التى يحظى بها في نظر قرّائه، لأنّ مؤلفه بعد إيراد الروايات فيه يذكر الحكم عليها بالعربية فيقول: صحيحة، أوضعيفة، أومنكرة، أو موضوعة، أو باطلة، أو ساقطة الاعتبار، أو في سندها كذّاب.

ولكن مع هذا لانحمل الخطأ على القرّاء، لأنّ أغلبيتهم لايعرفون العربية والمؤلّف يترجم نصوص الروايات فقط إلى الأردية، ويسكت عن نقل الحكم عليها إلى الأردية تماماً.»(°)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ١٠)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص ٩٩ ــ ١٠٠) باختصار.

وعلى هذا يفهم العامّة من الناس بأنّ الروايات كلّها صحيحة، ويحسنون الظنّ بالمؤلف المحدّث أيضاً بحيث أنه لايمكن أن يكتب كتاباً لإفادة الآلاف المؤلفة من الناس يحتوى على سيل من البدع والخرافات. ويزيد حسن ظنّهم بالكتاب أيضاً سكوت كبار علماء ديوبند من الردّ عليه، حتى أصبح منهجاً مقرّراً لجماعة التبليغ.

وإليكم بعض الأمثلة من هذا الكتاب، التي تدلّ على أنّ المؤلّف لم يوفّق في انتخاب مواده؛

(۱) — «عن عمر قال، قال رسول الله عَلَيْكُم لمّا أذنب آدم الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى السماء، فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لى. فأوحى الله إليه من محمد. فقال: تبارك اسمك لمّا خلقتنى رفعتُ رأسى إلى محمد، فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمتُ أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً عمّن جعلتَ اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه: يا آدم إنه آخر النبيين من ذرّيتك، ولولا هو ماخلقتك.» (فضائل الذكر: ٩٥ — ٩٦)

\* أخرجه الطبرانى في الصغير، والحاكم، وأبو نعيم والبيهقى كلاهما في الدلائل، وابن عساكر في الدر. وفي مجمع الزوائد: رواه الطبرانى في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم.

قلت: ويؤيّد الحديث الآخر المشهور: «لولاك لما خلقت الأفلاك» قال القارى في الموضوعات الكبير «موضوع». (فضائل الذكر ص ٩٦)

(٢) \_ عن أنس أنّ أبابكر دخل على النبي عَلَيْكَ، وهو كثيب. فقال له النبي عَلَيْكَ ، وهو كثيب. فقال له النبي عَلَيْكَ : مالى أراك كثيباً. قال: يا رسول الله كنت عند ابن عم لى البارحة فلان، وهو يكيد بنفسه. قال: فهل لقّنته لا إله إلا الله. قال: قد فعلتُ يا رسول الله. قال: فقالها. قال نعم. قال: وجب له الجنّة.

قال أبو بكر: يا رسول الله كيف هي للأحياء؟ قال: هي أهدم لذنوبهم، هي أهدم لذنوبهم. (فضائل الذكر ص ١٠٢)

رواه الديلمى في تأريخ همدان، والرافعى، وابن النجّار كذا في منتخب كنز العمال لكن روى نحوه السيوطى في ذيل اللآلى. وتكلّم على سنده. وقال: الإسناد كله ظلمات. رمى رجاله بالكذب...

قلت: وروى بمعناه مرفوعاً لكنهم حكموا عليه بالوضع كما في اللآلي». (فضائل الذكر ص ١٠٢ — ١٠٣)

(٣) \_ عن أبى الدرداء عن النبي عَلَيْكُ قال: ليس من عبد يقول: ولا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة. ووجهه كالقمر ليلة البدر. ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثله أوزاد». (فضائل الذكر ص ١٠٧)

\* رواه الطبرانى، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك متروك كذا في مجمع الزوائد.

قلت: هو من رواة ابن ماجه، ولاشك أنهم ضعفوه جدّاً (فضائل الذكر ص ۱۰۷)<sup>(۱)</sup>

هذا غيض من فيض، وقليل من كثير مما يحتوى عليه هذا الكتاب. وينشأ ههنا سؤال يجول في خاطر كل من عنده مسحة من العقل والفهم. هو أنّه ما الذى دعاه إلى إيراد هذه الروايات الموضوعة والباطلة في الكتاب، التى ردّ عليها المحدّثون وأنكروها؟

وإن كان لا بد من إيرادها فلماذا لم ينقل الحكم عليها إلى الأردية حتى يعَرفه قرّاؤه.

وأشد من هذا وأنكى ماحصل به «مدينه بك دبو» (مكتبة المدينة) بدلهى، حين طبعت «تبليغى نصاب» بتعليق أحد من العلماء. وأشار فيه إلى بعض مواطن الضعف في الكتاب.

ولم يكن بعد هذا إلَّا أن جنَّد مركز التبليغ جنوده للمؤامرة ضدّ هذه

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٩٩ ــ ١١٥)

المكتبة. فصمموا على إكسادها، والدعاية على صاحبها، وعلى من علق عليه، وهما منهم. ووزّعوا نشرة ما معناها:

«نداء إلى المسلمين في أنحاء العالم».

«طالعتُ «تبليغي نصاب» المطبوع في (مدينه بك دبو) بدهي، مع التعليق عليه حرفاً حرفاً: لقد أثبت هذا المعلّق المتعصب أن حجّة الإسلام الغزالي لم يكن عالماً بالحديث، وكذلك مؤلّف «تبليغي نصاب» حضرة الحاج مولانا الحافظ المحدّث محمد زكريا شيخ الحديث دامت بركاته، لم يكن يفهم الحديث، وأن أحاديث هذا الكتاب موضوعة.

لهذا نرجو من المسلمين في العالم أن لايقرقا «تبليغي نصاب» المطبوع في (مدينه بك دبو) بدهلي، ولا يتركوا الآخرين يقرون، لأن في قراءة تعليقاته خطراً يقينياً للضلال، وخوف سوء الظن بعلماء الإسلام، وبالاحاديث، لأن معلقه طفل الكتاب، وجاهل بالعربية والحديث، وقد أضراً بمكتبة المدينة من الداخل للحصول على قيمة التعليق فقط.

نرجو من المسلمين في العالم أن يستجيبوا بهذا النداء، ويرموا بهذه الطبعة في البحر، ويحترزوا منها. فقط.

مولوی دین محمد خطیب میواتی. مولوی جمیل أحمد إلیاسی خطیب مسجد کرزن رود نیو دلهی.»(۲)

وبعدما أورد الأستاذ تابش الروايات مع نقل الحكم عليها، أشار إلى هذا النداء الذي وجه إلى المسلمين في أنحاء العالم وقال:

«لم يكن غير مناسب لوقيل أنّه حوول في هذا الكتاب لتضليل القرّاء وتركهم في الظلمات قصداً.»(^)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص ٢٢)

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (ص ١١٥)

ولأجل هذا وذاك أصاب الأستاذ سعد الحصين الملحق الديني بالأردن حيث قال: «... وكتاب «تبليغي نصاب» الذي أرسلتُ لكم ترجمةً لبعض فقراته قامت بها الجامعة الإسلامية في المدينة، ومكتب الدعوة التابع للرئاسة في لاهور، يشتمل على سيل من الخرافات والبدع والشركيات. وعند ما انتشر نقده أعادوا طباعته بعنوان: «فضائل الأعمال»(٩)، ويقال: إنهم أزالوا الفصل الخاص بالصلاة على النبي عليق لأن فيه بعض الشركيات. ولكن هذا الخاص بالصلاة على النبي عليق فالمخالفات منتشرة بين مختلف فصوله»(١٠) على فرض صحته \_ غير كافي فالمخالفات منتشرة بين مختلف فصوله»(١٠) ثمّ ذكر بعض سلبيات جماعة التبليغ وقال:

«....القضية تحتاج إلى مواجهة جادة ومباشرة. فلأوّل مرّة منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب \_ رحمه الله \_ تهدد الجزيرة العربية بالصوفية الهندية عن طريق السكوت، ثمّ القبول، ثم الممارسة في أجيال لاحقة.

أنا لم أنكر مرة واحدة تأثيرهم في الغافل والعاصى، ولم أتهمهم ولا غيرهم من المبتدعة بسوء القصد، ولم أطالبهم بعدم الخروج لأن النبي عليلة وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما قبل (٥٠) سنة لم يفعلوه لأنّى أعتبره وسيلة ناجحة لعبادة مشروعة. ولكنّى أرى فيهم من الخطر على مستقبل الأمّة أكثر من خطر الغفلة وارتكاب المعاصى دون الشرك بالله.

والخطر قد بدأ يظهر ثماره الشريرة اليوم قبل الغد، فأوّل مبايعة صوفية سمعت عنها في الجزيرة العربية حدثت على أيديهم...»(١١)

<sup>(</sup>٩) هذه حيلة أخرى لترويج هذا الكتاب بإعطاء قرّائه فكرةً بأن العمل بالضعيف جائز في فضائل الأعمال. وأتى لهم هذا، والكتاب ملىء بالموضوعات والأباطيل.و راجع الحكم بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، في مقدمتي على «الأربعين لابن حجر، طبع الكويت

رسالة الأستاذ سعد الحصين إلى فضيلة الشيخ /عبدالعزيز بن باز ــ حفظه الله (ص
 ٢)

<sup>(</sup>۱۱) الرسالة السابقة (ص ٣ \_ ٤)

ونقل الأستاذ فالح بن نافع الحربي في رسالته «الدين النصيحة» فتوى في جماعة التبليغ صادرة من «لجنة الفتوى في إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مانصها:

«جماعة التبليغ فيهم حسن سمت، ووداعة نفس، ومداومة على الصلوات في المسجد، ولكن هذا جانب من الدين الإسلامي. وقد تركوا جوانب أخرى من الإسلام كالدعوة إلى التوحيد، وتعليم الناس تفاصيل أركانه وعقائده الثابتة الصحيحة، وإرشادهم إلى أحكام العبادات، والمعاملات، والدعوة إلى تطبيق أحكام شريعة الإسلام في السفر والإقامة، وليس مجرّد الخروج جهاداً في سبيل الله، ولم يفعله النبي عَيْسَةٍ.

وإنما الجهاد في سبيل الله الذي حقّقه عَلِيْكُهُ هو الجهاد باللسان بلاغاً وإرشاداً وتعليما ودفعاً للشبهة ودحضاً للشرك والإلحاد، والجهاد بالمال والسلاح قتالًا للكفّار وإذلالًا لهم وإضعافاً لشوكتهم وتذليلًا للعقبات التي تعتبر عائقاً وعقبة في سبيل نشر الإسلام فبلّغ عَيْنِكُ وأرشد وعلّم وجاهد هو وأصحابه رضى الله عنهم بالنفس والمال والسلاح، حتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلي، وعزّ المؤمنون وذلّ الكافرون إلى غير ذلك من أنواع الجهاد الذي زانت به سيرته وسيرة أصحابه وسار على نهجها الرعيل الأوّل من سلف هذه الأمّة وسادتها، وليس في خروج جماعة التبليغ شيء من من سلف هذه الأمّة وسادتها، وليس في خروج جماعة التبليغ شيء من ذلك. فخروجهم على النحو المعروف عنهم بدع في القول والعمل، وتحديد مدّة له بدعة، وتركهم للأهل والأعمال من أجله بدعة، ودعواهم أنه جهاد في سبيل الله كذب وتحريف لنصوط الإسلام وأعمال الرسول عَلَيْكُ ومن تبعه عن مواضعها.»

ثم أحالت لجنة الفتوى على فتوى سابقة عن اللجنة أكثر تفصيلا. وهي نحو نصّ هذه الفتوى ومما فيها قولهم:

«...غلت في السلبية والإجمال ... ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة:

أصولها وفروعها. وإنّما لديهم مجرد خروج، وإجمال في الدعوة. لايصل من يخرج معهم إلى وعى إسلامي، أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذه اتباع لسنّة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما ذكر فهو على سبيل المثال ...»

«أقول [أى فالح]: إن كل من عرف دعوة جماعة التبليغ واطلع على هذه الفتوى يعلم يقيناً أنها حقّ لايجوز العدول عنه.»(١٢)

هناك كتب أخرى مشحونة بالضعاف والموضوعات، لها أهمية كبيرة بين العوام من المسلمين. فعلى العلماء أن ينبهوهم من خطورتها على عقائد المسلمين، لأنها تسبب تشويه جمال الإسلام. ويكفينا كتاب الله عزوجل وما صبح من أحاديث النبى عَلَيْكُم في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات، والأخلاق والفضائل وأمور المعاش والمعاد.

ومن لم يتعظ بكتاب الله تعالى وبما صح عن النبي عَلَيْتُهُ لا اتّعظ. وقيل لأبي زرعة: في هذه الكتب عبرة.

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه الكتب عبرة» (١٣)

١٣) الميزان للذهبي (١/ ٤٣١)

الدين النصيحة، للأستاذ فالج بن نافع الحربي (ص ١٧ – ١٨ تعليقاً) (ملاحظة): ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يراجع كتاب وحقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقديم مناهج الدعوة الإسلامية الوافدة إليها، للأستاذ سعد بن عبدالرحمن الحصين (٦٢ – ٧٤) الطبعة الأولى ١٤١١هـ.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. فإنك ولى التوفيق، وبنعمتك تتم الصالحات.

سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله أولا وآخرا. وصلى الله تعالى على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الراجى إلى عفو الله الصمد صلاح الدين مقبول أحمد غفر الله له ولوالديه وإخوانه ومشايخه.

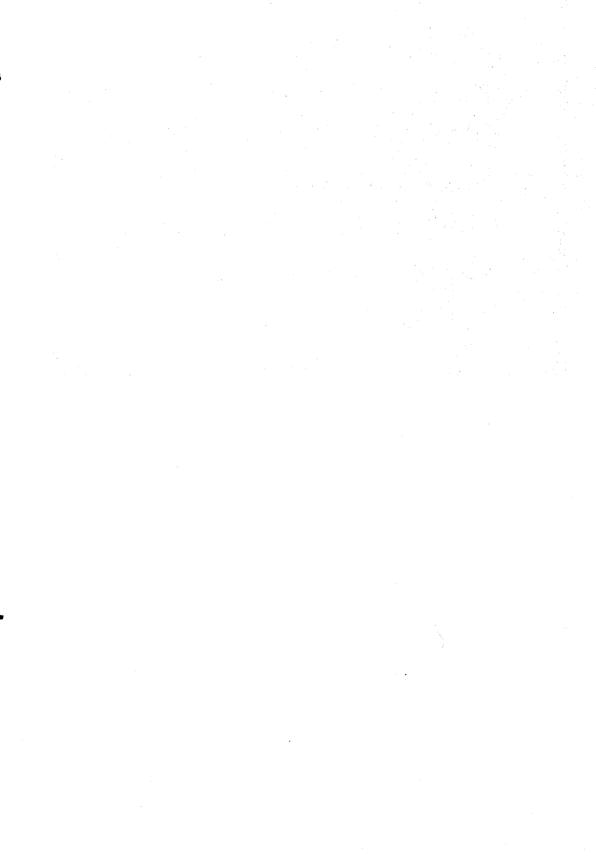

الفهارس



#### بسم الله الرحمن الرحيم

## فهرس الآيات

## (على ترتيب السور في القرآن الكريم)

| 97          | (البقرة: ٤٦)    | الذين يظنون أنهم ملاقوا رتهم                   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 174         | (البقرة: ٦١)    | أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير            |
| 788         | (البقرة: ٦١)    | وضربت عليهم الذلة والمسكنة                     |
| 788         | (البقرة: ٧٥)    | أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم       |
| 301 ) 771   | (البقرة: ٨٥)    | أفتؤمنون ببعض الكتب وتكفرون ببعض               |
| <b>A1</b>   | (البقرة: ٢٠٣)   | فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه                 |
| <b>A</b>    | (آل عمران: ۳۲)  | قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا               |
| •           | (آل عمران: ۱۳۲) | وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون              |
| 75.         | (النسا: ١١)     | فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن                   |
| 788         | (النساء: ٤٦)    | من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضفه         |
| <b>A</b> :  | (النساء: ٥٩)    | يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول |
| P. 777, 577 | (النساء: ٦٥)    | فلا وربك لايؤمنون                              |
| 4           | (الساء: ۸۰)     | من يطع الرسول فقد أطاع الله                    |
| 107         | (النساء: ۸۲)    | لوكان من عند غير الله لوجدوافيه                |
| 777         | (النساء: ۱۲۳)   | ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب              |
| 727         | (المائدة: ٥)    | وطعام الذين اوتوا الكتاب                       |
| 722         | المائدة: ٤١)    | يحرفون الكلم من بعد مواضعه                     |
| 7:8         | (الانعام: ٣٨)   | مافرطنا في الكتاب من شعى                       |
| 787         | (الانعام: ١١٠)  | ونقلب افتدتهم وأبصارهم                         |
| 108         | (الانفال: ٤٢)   | ليهلك من هلك عن بينة                           |
| . 27        | (الانفال: ٦٥)   | إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين         |
| 709         | (التوبة: ١٣)    | أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه                    |
|             |                 |                                                |

| . 97          | (يونس: ۲٤)     | وظن أهلها أنهم قادرون عليها                                |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 124           | (یوسف: ٤٦)     | يوسف أيها الصديق افتنافي سبع بقرات                         |
| 184           | (یوسف: ۷۰)     | أيتها العير انكم لسارقون                                   |
| 184           | (یوسف: ۷٦)     | كذلك كدنا ليوسف                                            |
| V) PTT        | (یوسف: ۲۹)     | وفوق کل ذی علم علیم                                        |
| 71            | (إبراهيم: ١)   | آلىر كتاب أنزلناه إليك                                     |
| 7£ 4Y         | (الحجر: ٩)     | إِنَّا نَحْنَ نُزَّلْنَا اللَّكُرُ وإِنَا لَهُ لِحَافظُونَ |
| <b>Y</b> .    | (النحل: ٤٤)    | وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس                             |
| 3.27          | (النحل: ١٢٥)   | أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة                   |
| 777           | (النحل: ١٢٥)   | وجادلهم بالتي هي أحسن                                      |
| 71            | (الاسراء: ۸۱)  | وقمل جاء الحق وزهق الباطل                                  |
| 777           | (الكهف: ٥)     | كبرت كلمة تخرج من أفواههم                                  |
| ١٣٨           | (موم: ٤١)      | واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صدّيقا نبياً               |
|               | (الأنبياء: ٧٩) | وسخرنا مع داود الجبال والطير                               |
| ٨             | (النور: ٥١)    | إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله             |
| 77, 777, 777  | (النور: ٦٣)    | فليحذر الذين يخالفون عن أمره                               |
| 771           | (الفل: ۸۲)     | أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم                            |
| <b>A</b>      | (الاحزاب: ٣٦)  | وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا اقضى الله                       |
| ***           | (الأحزاب: ٣٨)  | وكان امر الله قدرا مقدورا                                  |
| 171           | (الصافات: ۸۹)  | إنى سقيم                                                   |
| 75            | (الصافات: ۱۷۱) | ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين                          |
| 144           | (ص: ۳۰)        | ووهبنا لداود سليمان                                        |
| 73/           | (ص: ٣٥)        | قال رب اغفرلي وهب لي ملكاً لاينبغي لأحد                    |
| 777           | (غافر: ۲٦)     | إنى أخاف أن يبدل دينكم                                     |
| 777 , 177     | (الزخرف: ۲۲)   | إنا وجدنا آباءنا على أمة                                   |
| 397           | (ق : ٤٥)       | فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد                                 |
| ۸، ۸۰۱، ۲۲    | (النجم: ٣)     | وما ينطق عن الهوى                                          |
| <b>Y</b> A.A. | (الرحمن: ٦٤)   | مدهامتان                                                   |
| ۸ ،۷          | (الحشر: ۷)     | وما آتاكم الرسول فخذوه                                     |
|               |                |                                                            |

| 19  | (الحشر: ١٠)   | ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا |
|-----|---------------|-------------------------------------|
| 98  | (الجن: ١٢)    | وأنا طننا أن لن نعجز الله في الأرض  |
| 397 | (المرسلت: ٥٠) | فبأى حديث بعده يؤمنون               |
| 94  | (المطففين: ٤) | ألا يظن أولفك أنهم مبعوثون          |

## فهرس الأحاديث

| 7,11                  | أبوحنيفة سراج أمتى (موضوع)                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۲۷                   | إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به               |
| 4.                    | إذا جلس بين شعبها الأربع                        |
| YAY                   | إذا قام من الركعتين كبّر (أبوحميد الساعدي)      |
| M                     | إذا وقع الذباب في شراب احدكم                    |
| 171                   | أربعون يوما (لبث الدجال)                        |
| YAY                   | إقرأ ما تيسّر معك من القرآن (حديث المسفى صلاته) |
| ۱۰۸ ، ۱۰۷             | أقرب الناس به شبها ابن قطن                      |
| 3.77                  | ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (عبدالله بن مسعود)  |
| <b>q</b>              | ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه (معدى كرب)       |
| 18.4                  | ألاهل كنت حدثتكم ذلك                            |
| 17.4                  | أنع أعلم بأمور دنياكم                           |
| **                    | إن ابني هذا سيّد                                |
| ۲۵۰، ۱۳۰              | إن الله ليس بأعور                               |
| ٠٩، ٢٨١               | إنما الأعمال بالنيات (عمر بن الخطاب)            |
| 104                   | إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار       |
| 109                   | إنه خارج خلة بين الشام والعراق                  |
| 17 - 1 <b>111</b> - 1 | إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم              |
| 177                   | إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله (عمر بن الخطاب؛ |
|                       |                                                 |

ت

تركت فيكم شيئين لن تضلّوا (أبو هريرة)

141 حتى تذوق عسيلته (عائشة) 41 حديث الكذبات الثلاث 717 حديث "المرّاة" خ خطب أصحابه وأعلمهم بالفتن (عبدالله بن عسر) 14. ۵ 794 الدين النصيحة رأيت رسول الله عليه اذا افتتح الصلاة رفع يديه (سفيان وسالم) رأيت رسول الله ما الله ما وضع بمينه على شماله (علقمة بن وائل عن أبيه) TOY m 721 شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى (أنس بن مالك وجابر) 120 الصلاة جامعة 4

طلقني بعلى ثلاثا (فاطمة بنت قيس)

| ٩.        | فرض رسول الله علي صدقة الفطر (ابن عمر)                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | ق                                                                      |
| 189       | قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة                      |
|           | ك                                                                      |
| 701, Pol  | كأنها عنبة طافية                                                       |
| 727 , 720 | كان رسول الله عَمَالِيُّهُ يُوثر بثلاث (عائشة، أبان، قتادة)            |
|           | كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى (أبو هريرة)                            |
|           | J                                                                      |
| ١.        | لاتزال طائفة من أمتى (معاوية بن أبي سفيان)                             |
| 7.47      | لاتنكح إمرأة على عمتها (أبو هريرة)                                     |
| 414       | لمّا أذنب آدم (موضوع) (عمر بن الخطاب)                                  |
| 777       | لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعى                                  |
| 717       | لولاك لما خلقت الأفلاك (موضوع)                                         |
| 777       | ليس المؤمن باللعان ولا الطعان (عبدالله بن مسعود)                       |
| 718       | ليس من عبد يقول لا إله إلا الله (ضعيف جدا) (أبو الدواء)                |
|           |                                                                        |
| A.F/      | ما أظن يغنى ذلك (التأبير) شيعاً فخرج شيصاً<br>الما أن سر أراد التأبير) |
| 717       | مالى أراك كتيباً (قال لأبي بكر) (موضوع)                                |
| 101       | لمن بني إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب                                |

مكتوب بين عينيه كافر 104 (104 من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (عمار بن ياس) 721 من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 171 122 من كذب على متعمدافليتبوأ مقعده من النار منهم ثلاث لایکدن یذرن شیعا (حذیفة بن الیمان) ١٨. هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 104 هل من غداء؟ (قوله لعائشة) 444 وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرب 121 ی

يتبع الدجال من يهود (أصبهان) سبعون ألفا

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله -

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (عائشة)

يكون في أمتى رجل يقال له محمد بن ادريس (موضوع عن أنس)

104

141

277

### فهرس الفرق والقبائل والجامعات والجماعات

(1)

الإباضية 13 الاتحادية 717 الأزهر 177 (04 الأشاعرة 147 الاشتراكية 17 أصحاب البدع 174 الأصوليون 144 (4) الأطباء 11 الإمامية 777 أنصار الحديث 47 (44 TA: PYE: YM: VAE: YY: MTY: أهل الحديث 174 LY78 YV. . Y78 أهل الرأى 107 (10. (07 (8) أعل السنة أهل القرآن = منكروالحديث ۲۷، 111 الأوس

**(ب)** 

الباطنية ١٤٢، ٢٤٢ بنوأزد بنو إسرائيل ١٣١، ١٣٢

بنو أمية . \*\* بنو تميم 10 بنو العباس YY بنو عثمان 190 بنو المصطلق 174 6174 بيت المقدس 17. (**එ**) ٤٧ الثنوية (ج) الجماعة الإسلامية جماعة التبليغ ٥٨، ٢٨، ٨٨، ٩٩، ٢٧١، ٣٧١، ٣٨١، 117 , 717 ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۱، ۲۱۲، ۲۱۲، ۱۲۱، ۱۲۲ جمعیة أهل القرآن (منكری الحدیث) ٧o (1) 11) YOLD YALD PALD FPLD TOTO . 774 **(5)** الحلولية

الحنابلة

الحنفية

7A7

(0) .P. (P. .V(.) VA(.) 077) VYY

(0) Y0. .P. PP. FF(.) PF(.) .V(.)

(V(.) VA(.) Y2Y.) 03Y.) A3Y.) Y0Y.)

70Y. 00Y. .FY. (FY. 7FY.) 3FY.

0FY. PVY

104 خزاعة الخزرج 117 (0) (22 (27 (2) (2) (72 (77 (). الخوارج 701, 701, 711, 711, PAI (4) 311 دارالعلوم بديوبند **(**) الرافضة 1777 777 770 الرهبانية **(j) X7X** الزندقة 24 الزيدية (w) ٤Y السمتية (ش) .P. 071. A71. .VI. VAI الشافعية VI 77, 37, 07, 73, 73, 10, .7, الشيعة 144 414 441

(ص)

المبليبية ٥٥

الصوفية ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧

(ظ)

الظاهية ٢٥٧

الملمانية ٧

(<u>E</u>)

العمرية د

(<u>E</u>)

الغربيون ٢٥، ٥٧

(ف

الفلاسفة ١٠

(ق)

القاديانية، والأحمدية، والمرزائية ٢٧ القدرية الأحمدية، والمرزائية ٢٨ القدرية القدرية المرزائية ١٨٢ ا

(<u>식</u>)

الكرامية ٢٠٩

71 الماسونيون TYE . IAY . 9. المالكية 4.9 المتصوفة 174 (9) (1. المتكلمون TY المجوسية 790 المدرسة العصفورية **Y.** A المدرسة النظامية 779 المرجعة Y1, 37, P3, 00, P0, 17, YF, YF, المستشرقون 37, YF, PF, 3Y, AT 0Y . YE المستعمرون ٥٨ المسيحية المعتزلة P3) .0) 10) FF; .Y; 3.1) T11) T01) 701, AYI, 7AI, YAI, PAI, 191, 1.7. 137 CYYA المطلة 44, 38, 78 منكروالحديث (ن) 91 النحاة 71, 01, 77, AO, TV, PV, PAL, النصرانية، النصارى 777 , 777

£4 . 27

النظامية

(0)

المذيلية

()

الوثنية ٢٢، ١٨٨

(3)

773 133 A03 PF3 PA13 VP13

\$\$7, 777, 787

### المدن والبلاد والبقاع

**(**h)

197 أحد (الجبل) الأردن 717 ۷۰۱، ۸۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، أصبهان ألمانيا الأندلس TY. (190 (19T

**(ب**)

٥١، ٥٨، ١٧٢، ١٥٢

الباكستان 170 بحر الروم 170 بحر الشام 170 بحر العرب 170 بحر اليمن بحرية الطبية 127 البيطانية ٧١ 27 البصرة 777 . 190 . 197 بغداد ہومبائی 101 70, 7P, 71, 111, All, PII, 71) بيروت 171, 771, 771, 771, 871, 381 127 بيسان

(3)

717 الجزيرة العربية

| 77                             | الحجاز                  |
|--------------------------------|-------------------------|
| 790                            | حلب                     |
| 444                            | مص                      |
| <b>637</b> ) /67               | حيدرآباد                |
| <b>(†</b> )                    |                         |
| Aols Pols offs 3YY             | عواسان                  |
| <b>1.</b>                      | خيبر                    |
| (4)                            |                         |
| . TA. PYI. 371. 171. 781. 317. | دلمي                    |
| <b>T10</b>                     |                         |
| YPI FOY YOY                    | دمشق                    |
| TIY . TIY . TYS . IYI          | ديوبند                  |
| (ئي)                           |                         |
| YF, Y31, A31, A01, P01, 071    | الشام                   |
| 71, 70,                        | شبه القارة الهندية      |
| <b>10</b>                      | الشرق الأوسط            |
| ***                            | الصين                   |
| <b>(</b> E)                    |                         |
| 71, 71, 70, 50                 | العالم العدي            |
| YT, PP, Act, Pct, off          | العالم العربي<br>العراق |
| 110 VID 1 VID 1 VI VI VI V     | <b>-</b>                |

عليكره 40, TY, TY, 3Y 18.4 عين زغر (E) ۲۸. غوجرانواله 771, 731, 051, 781 (**i**) 71, 11, 11, 10, 30, 34, 64, 11, 111, القارة المندبة 77. (700 (707 T.T . V. . 77 . OY القاهرة 109 القطر ۸. (4) الكاهير 171 701 . 107 كراتشي الكوفة 7Y1 68A YY . A. TA. T.I. A.I. 141. 141. الكويت 717 **(**J) OA; TA; P-1; TTI; AFI; PFI; 107; لاهور 717

•

177 لبنان 17. لد (\*) 10 الميط الأطلس \*\* 07. A3. PTI. :01. :TI المدينة الطيبة AO, TF. YF. TY. 3Y. IA. AII. ITI. 7.7° (144 المغرب مكة المكرمة 17. (10. (18) المنصورة ۸٥ (**ن**) 777 18 نيو دلمي ۸٥ نيوبورك **(~)** o() Ao, 34, 371, 741, P37, 157, الحند 777, 377, . 77, 117 () الولايات الاميكية المتحدة ۸٥

124

27 . 42

72.

# فهرس الأعلام (١)

| جری أبوعبدالله محمد بن الحسين       | <b>YA•</b>                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| عليه السلام                         | <b>717</b>                               |
| وسی محمود شکری                      | W                                        |
| مدى سيف الدين                       | 73, 1P, VAI                              |
| نف الفيضي                           | W 14                                     |
| ن بن يزيد                           | 927, 737                                 |
| هيم عليه السلام                     | op, 711, 711, 711, 111, 111, 171,        |
| /2                                  | 771, 771, 071, 771, 771, 871, 71,        |
|                                     | ואו: אאו: זאו: דאו: אאו                  |
|                                     |                                          |
| هيم (عنه أبو معشر)                  | Y01                                      |
| ، أبي حاتم الرازي                   | 777                                      |
| ، أبي الزناد                        | 18. 6189                                 |
| , أبى عروبة                         | YE7                                      |
| ، أبي موسى                          | 4.                                       |
| ا إدريس                             | Y0 <b>£</b>                              |
| الباقلاني                           | 144                                      |
| تيمية شيخ الاسلام                   | 113 Fl3 Yl3 Al3 3Y3 +P3 (P3 YP3          |
|                                     | PP. 71. 11. PY. 11. 11. 11. TAL. TPL.    |
|                                     | VPI , YTY , YAY , TAY , PPY , 177 , FT , |
|                                     | <b>%</b> .A                              |
| , جهضم على بن عبدالله الحمداني      | 397                                      |
| ، الجوزى أبوالفرج                   | 571, 131, P.7, -17, TTY, VFY,            |
| المبورو برج                         | AFY, 3YY, 7PY, 0PY, 1.77                 |
| الحاجب، جمال الدين أبو عمرو المالكي | <b>1</b>                                 |
| العاجب المان العان الوحمرو المالحي  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| ابن حجر العسقلاني                             | 01, 3.1, 111, 771, 371, 471, A71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | ٥٣١، ١٣٦، ١٣١، ١٤١، ١٤١، ١٤١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | 101, 001, 701, Y01, .71, 171, 771,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | PF1 . A(1 P.Y1 . (Y1 T(Y1 Y3Y1 F3Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | ורץ، אאץ، רוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن حربوبه، أبو عبيد                          | <b>****</b> ********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن حزم الظاهرى                               | ·() () (3) 73) (0) 70) PA) 7P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | 701 111 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن خزيمة أبو بكر                             | ٥٢، ١٩٢، ٢٢٢، ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن خلکان، أحمد بن محمد                       | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| این خویز منداد                                | 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن الدخميسي                                  | 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن دقیق العید                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن راهویه، اسحاق                             | 711, 311, 137, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن سیمین                                     | 3PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن سریج، أبوالعباس، احمد ابن عمر الشافعي     | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن السمعاني (صاحب الأنساب)                   | ۲۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن سينا                                      | <b>%.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن شحاتة                                     | 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن الصلاح أبوعمرو                            | Ph. 19. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن صیاد                                      | ٥٥١، ١٥١، ١٥١، ١٥٨، ١١٥، ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن طاهر المقدسي                              | 718 . 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن عابدين الحنفي                             | 790 (777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عبدالبر القرطبي                           | The state of the s |
| ابن عدى (صاحب التأريخ)                        | <b>YA•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن عراقي الكناني                             | 17, 17, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن العربي أبوبكر                             | ٨٨، ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | ept, v.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عربي هي الدين الصوفي                      | 1.7 (170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عربی محی الدین الصوف<br>ابن عساکر الدمشقی | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ابن فورك، محمد بن الحسن              | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن عقيل                             | 171 , 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن القاسم                           | 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن قتيبة الدينوري                   | 78 (10 (1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن قدامة المقدسي                    | 78.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن قطن                              | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن قيم الجوزية الإمام               | .1. 11. 37. 73. 70. 111. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | 3-1, 171, 371, 781, 481, 317,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | YYY;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء اسماعيل | .1) 11) .1) 111 771) 771) 701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | 701, 401, 171, 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن الماجشون                         | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن ماجة القزويني                    | 03(1 .0(1 (0(1 A0(1 P0(1 .7(1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | TIE ITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| این منده                             | 13. API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن المنكدر محمد                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن النجار                           | · Control of the cont |
| ابن الوكيل، صدرالدين                 | TAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن وهب                              | YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبو اسحاق                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبوأيوب الأنصارى رضى الله عنه        | <b>!!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو بكر ابن أبي شيبة                 | P31, .01, A01, 107, 707, 707, 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو بكر الصديق رضى الله عنه          | 77, 73, 171, 011, 177, 777,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 377, 077, 071, 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أبو تراب الظاهرى                     | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو حامد                             | ۲۸۰ ، ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو الحسن الأشعرى                    | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبو الحسن الطنافسي                   | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبو الحسن الكرخى الحنفى              | 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أبو الحسين المعتزلي                  | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 150                                    | أبو حفص بن عمرو بن المغيرة                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.                                     | أبو الحقيق                                  |
| YAY                                    | أبو حميد الساعدى                            |
| ·c) (P) T·() 2·() P(Y) 2YY) FYY)       | أبو حنيفة الإمام                            |
| ************************************** |                                             |
| ۲۸۰                                    |                                             |
| . 4.                                   | أبو الخطاب                                  |
| P. VII. 12101. A0111. 171.             | أبو داود السجستاني                          |
| 771, 137, 437, 937, 107, 747           |                                             |
| ١٨٠                                    | أبو الدرداء رضي الله عنه                    |
| 104                                    | أبو ذر رضى الله عنه                         |
| 71, 71, 70, 40, A0, Po, 37, 47,        | أبو رية محمود                               |
| <b>7.1</b>                             |                                             |
| 777, 377, 777, 717                     | أبو زرعة الرازى                             |
| \0.                                    | أبو الزناد                                  |
| 10. (120                               | أبو سلمة بن عبدالرحمن                       |
| P(Y) YTY) 3TY) 0TY)                    | أبو شامة المقدسي الشافعي                    |
| ٦٧                                     | أبو شهية محمد محمد                          |
| ¥94° £44°                              | أبو طالب المكي                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | أبو الطيب                                   |
| <b>W</b>                               | أبو عبدالرحمٰن بن عقيل الظاهري              |
| 101, 701, 701, 771, 771, 771           | البو عبية محمد فهيم                         |
| FF1 , V27                              | أبو العلاء الفيضي                           |
| 71. 3.47. 0.47                         | أبو غده عبدالفتاح                           |
| 11 - 11                                | أبوالقاسم البنارسي                          |
| 31, 11, VY                             | أبو الكلام آزاد                             |
| 144                                    | أبُو المعالى                                |
| F3. V3. P3                             | أبو الهذيل، محمد بن الهذيل. المعروف بالعلاف |

أبو هريرة رضي الله عنه Y, P, A3, YO, 3F, OF, FF, YF, A. TIL. VIL. 171, PTL. 131, 731, 331, 931, 101, 101, 171, 971, 737, 777, 377, 777, 787 أبو يعلى القاضى .P. 711, P31, .01, A01 أبو يوسف القاضي .77 , 177 , 777 , 377 أبي بن كعب رضي الله عنه YEA إحسان إلمي ظهير 77 أحمد أبو المجد 11 أحمد أمين 71, 40, 60, 11, 11, 17, 11, 11, 14, 14, 4.1, 1.4 أحمد بهاء الدين ۸. أحمد بن حنبل P. 1. 37, P3, YP, P31, 101, P01, 71/1 31/1 71/1 .771 .771 7771 007; FOT; VOY; IFY; YFY; 3FY; 177, PYY, .XY, TPY, 3PY, PPY أحمد خالد 14 أحمد بن خليل 3773 1YY أحمد دين الأمرتسرى 71 أحمد عزالدين ۸٠ أحمد عمد شاك 11: 71: 11: 10: 11: 11: إرشاد الحق الأثرى 101 أرشد السلفي 440 الأزدى عبدالله بن معدان 277 الاستا نبولي محمود مهدى 100 ( 1A أسرار احمد 147 أسعد جيلاني A0 إسماعيل أبو الفداء الملك 790 إسماعيل أدهم 77, 37, 711 الإسكاق ٤٧

أصبغ بن خليل أبو القاسم **TY1 : TY.** الأصبهاني أبو نعم أحمد بن عبدالله 377, 717 الإصلاحي، أمين أحسن 99 (44 الأعرج 117 الأعشى الشاعر **YAT** الأعظمي حبيب الرحمن 077, F77, F07, V07, P07, 7F7, TEY, OFF, OAY الأعظمي محمد ضياء الرحمن الأعظمي محمد مصطفى 77, YT, 13, T3, .0, 37, OY, TY, 777 الألباني، عمد ناصرالدين محدث الشام Y) //, 0/, 7/, 07, 70, Y0, 1P, 7P, 431, 101, 441, AVI, 017, 777, 0773 A373 P373 3073 -F73 7F73 **۵۲۲، ۸۲۲، ۸۷۲، ۱۸۲، ۲۸۲، ۵۸۲** الأمرتسري، أبو الوفاء ثناه 1/1 171 171 العظم آبادي شمس الحق (صاحب عون المعبود) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع YAY الأوزاعي، عبدالرحمن بن عمرو 790 (77. أميرعل 17 أمين المصرى الدكتور 1 أمية بن خالد 27 أنس بن مالك رضي الله عنه 70, 111, 101, TYY, 3YY, PYY أنس بن النضر 127 أنور الجندى 1 أنور على 717 أيوب السختياني 27

الباقلاني أبوبكر محمد بن الطيب

237

(**(** 

البتالوی أبو سعید محمد حسین البجاوی علی محمد البجاوی علی محمد البجنوری أحمد رضا البخاری أبوعبدالله محمد بن إسماعیل أمیرالمؤمنین فی الحدیث

P. 11. 11. 77. 70. 30. 11. 71.

AT. PT. 12. 12. 12. 11. 71. 71.

TY1. Y71. P71. 171. Y71. P71.

131. 131. Y31. 731. 331. 001. T01.

Y01. A01. 171. 771. AV1. PV1.

TA1. 3A1. TA1. 717. TY1. TY2. T07.

A07. P07. 3T7. 0T7. Y77. 187. 187.

11

170

12

01, 10 171 111, 771 VI

10, VO, IF, PA, TP

11, 71, 0A7 1, 701, 771, 737, P37, A77, 717

بدر عالم الميرتبي الحنفي بدوى الدكتور البراء بن عازب رضي الله عنه البردعي سعيد بن عمرو برکت علی البزدوي فخر الاسلام على بن محمد الحنفي البستى محمد بن حبان بسطامي محمد سعيد بشر الميسى البغدادي علاء الدين على بن محمد البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء بكر بن عبدالله أبو زيد (الدكتور) البهنساوى سالم البهوجياني محمد عطاءالله حنيف البورق محمد بن سعيد البوطى سعيد رمضان البيطار محمد بهجة البيهقي أحمد بن الحسين الشافعي

تابش مهد*ی* 117, 717, 717, 017 الترابى حسن الترمذي أبو عيسي صاحب الجامع 71, VII, P31, 001, A01, P01, 071, 171 771 377 777 777 777 تميم الدارمي رضي الله عنه 731, A31, 00(, 701, VO1, A01, 371, 071, 771, 771, 871 التهانوي ظفر أحمد العثاني 18 توفيق صدق 09

**(ث**)

117

ثابت عن أنس رضي الله عنه الثورى سفيان بن سعيد

0/7; .77; 307; VOY; AFY; .AF; 190

(ج)

جابر بن عبدالله رضي الله عنه 131, 131, 01, 001, 701, 401, ۸۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱ الحاحظ عمروبن بحر الأديب المعتزلي 10 الجبائي محمد بن عبدالوهاب المعتزلي 107 ( & A جب المستشرق VE LOA جراغ على YE . 17 جعفر بن حرب 18. الجكرالوى عبدالله VE . 17 جمال الدين عطية 17 جمال الدين الأفغاني الرافضي

31, 74, 1.7, 7.7

جميل أحمد الياسي 201 جهم بن صفوان (رأس الجهابية) 24 جويرية (أم المؤمنين) رضي الله عنها 174 الجويباري أحمد بن عبدالله 775 377 الجويني الشافعي إما الحرمين 19, 717, 177, 077 الجيراجفورى أسلم 17 الجيلاني عبدالقادر الشيخ 142 (2) حاتم الأصم الحارث المحاسبي 777, 377, 077, 777, .77 حافظ الحكمي 1 الحاكم أبو عبدالله V. P. OF. FTY, TYY, 3YY, TIT حجاج بن الشاعر 120 حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 14. (104 حريز بن عثان ۲٨. حسان بن زید 771 حسن البنا ۸٧ الحسن (البصرى) YEA حسن حنفي 17 الحسن بن على بن أبي طالب 22 (77 (77 الحسين بن إبراهيم الجورق 412 حسين أحمد أمين A. (V. (7£ (17 حسين أحمد المدنى 171, 757 حسین بن ذکوان 120 حسین بن ناصر الحکمی 700 حسين هيكل 17 الحصفكي محمد علاء الدين 377 , 777 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ١٥٩

| ٤٨                           | حكم بن العاص                        |
|------------------------------|-------------------------------------|
| अतः, कतः, स्त                | الحلاج الحسين بن منصور              |
| 15. 371                      | الحلبي مصطفى                        |
| 779                          | حماد بن سلمة                        |
| <b>y.</b>                    | حد السعيدان                         |
| <b>1.7.7</b>                 | حمود التويجري                       |
| 577, 007, 507, YOT, A07, AX  | الحميدي عبدالله بن الزبير           |
| <b>to</b>                    | حوشب بن طخمة الألهاني               |
|                              |                                     |
| <b>Y</b>                     | خالد محمد خالد                      |
| 71. 73. 377                  | الخضرمي محمد                        |
| 377, P37, 777, 777, 377, P77 | الحطيب البغدادي، أبوبكر احمد بن على |
| 1 <b>A (1V</b>               | الخطيب محب الدين                    |
| YA.                          | الخفاف أبو عمرو                     |
| <b>W</b>                     | خلیل هراس (الدکتور)                 |
| 3.77                         | الحنواص إبراهيم بن أحمد             |
| (٤)                          |                                     |
| 737, 307, A0 <b>7</b>        | الدارقطني على بن عمر                |
| 181 610                      | الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن        |
| 10.                          | داود بن هند                         |
| AY                           | داود عليه السلام                    |
| 44                           | الدجال                              |
| 718                          | الديلمي (صاحب وتأريخ همدانه)        |
|                              |                                     |

710

دين محمد ميواتي

الذهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد الحافظ 1) AI, OTI, TPI, 317, F37, Y37, 142 347 387

**(U)** 

.P. 1.1. 371, 071, 171, Y71, X71, الرازى فخر الدين محمد بن عمر P71 : 071 : V71 : 357 الراشدي أبو محمد بديع الدين شاه 7/1 377 3YY الراغب الأصبياني 95 الرافعي الفقيه الشافعي TIE . IA ربيع بن حبيب الفراهيدي . 27 ربيع عن أبي معشر 101 الربيع بن خثيم YY1 . Y1. 113 313 173 073 473 2813 4773 ربيع بن هادى المدخلي 449 الرحماني عبدالحميد بن عبدالجبار YY . Y. 197 الرفاعي الصوفي رفيع الدين الدكتور

**(ز)** 

۱۸

الزبير بن العوام رضي الله عنه 10 (11 زرارة بن أوف 720 زفر بن الهذيل 77. زكيها محمد يوسف 77 زكي نجيب محمود 17 الزملكاني صدر الدين **787 387** 77) .01) 001) 707) 177 الزهرى ابن شهاب زهير الشاويش نهد بن واقد نهد بن واقد النهلعي فخر الدين عثمان بن على الحنفي ٢٥٨ نهنب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها ٨٠

### <del>(س)</del>

| 711 , P11 , 071 , 771 , X71 , 171 , 771 , | سارة عليها السلام              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.7                                      |                                |
| 777, 707                                  | سالم بن عبدالله                |
| 07) 13) 73) P3) V0) P0) 17) Y7)           | السباعي محمد مصطفى             |
| ۳۲، ۷۲                                    |                                |
| ۱۹۰۰ مرا، ۱۹۲۰ این میر                    | السبكى تاج الدين               |
| ٩.                                        | السرخسى                        |
| וויי דויי אויי                            | سعد بن عبدالرحمن الحصين        |
| 14                                        | سعد بن عتيق (علامة نجد)        |
| 750                                       | سعد بن هشام                    |
| 144                                       | سعید بن زید رضی الله عنه       |
| ۷۷، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۲،         | سعید حوی                       |
| 3P7, .77, 777, Y77                        |                                |
| 718                                       | السفاريني نحمد بن أحمد         |
| 729                                       | سفر بن عبدالرحمن الحوالي       |
| 70.                                       | سلطان محمود                    |
| 9)                                        | السلفي أبو طاهر                |
| 18 611                                    | سلمان فهد العورة               |
| 771                                       | سلمة بن وردان                  |
| ١٤١، ١٤١، ١٤١                             | سليمان عليه السلام             |
|                                           | سمرة بن جندب رضي الله عنه      |
| Y\ <b>T</b>                               | •                              |
| ¥10                                       | السندروسي محمد بن محمد الحسيني |
| ٠٢٠، ٣٣٢، ٧٣٧، ٢٥٢                        | السندى محمد حياة               |

السندى محمد قامم YOY السندى محمد معين الدين 17 السندى محمد هاشم YOY السهارنفوري خليل أحمد 729 السهسواني محمد بشير 17 سهير لطغي 17 سيار أبو الحكم 10. سيد أحمد خان (موسس جامعة على كره) Y , XO, TY, 3V, OY سيد قطب ۱۸ السيوطي جلال الدين PA: 111, 771, P.7, 317, 777, 317 (m) الشاطبي الشافعي محمد بن إدريس الإمام (1 0() 37) 73) 70) 78) 3.() 4.() op!, PIT, .YY, YYY, 3YY, OYY, 777, Y77, 777, 777, .FF, 7Y7, **14. . 179 . 178** شبلي النعماني ۱۳ الشرقاوى محمود 17 الشعبى عامر 10. (189 الشعراني عبدالوهاب الصوفي 77. شعيب 180 (18. (189 شقيق 190 الشهر ستاني محمد بن عبدالكريم 13, 73

الشوكاني محمد بن على

الشيباني محمد بن الحسن

71. 371. 3A1. 017. 377. 737

#### (ص)

|          | £9 . £A         | الصابوني محمد على               |
|----------|-----------------|---------------------------------|
|          | ۸۲، ۱۳۱، ۱۳۱    | صالح أبو بكر                    |
|          | 18              | صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ      |
|          | 11. P37         | صالح بن فوزان                   |
|          | 77              | صدرالدين شرف الدين الرافضي      |
|          | T1              | صديق حسن خان الأمير البوفالي    |
|          | 718             | الصغاني الحسن بن محمد           |
|          | ۱۷۳             | صغى الرحمن الأعظمي              |
|          | 71              | صلاح الدين الأدلبي              |
| ۷۲، ۱۹۳، | 71, 01, 91, 07, | صلاح الدين مقبول أحمد           |
|          | TAI , TTT , 137 | الصغانى الأمير                  |
|          | ۱۰، ۱۱، ۱۱      | الصنعاني محمد بن إبراهيم الوزير |
|          |                 |                                 |
| ×        | (ض)             |                                 |
|          |                 |                                 |
|          | 150             | ضحاك بن قيس                     |
|          |                 |                                 |
|          | (ط)             |                                 |
|          |                 |                                 |
|          | 77.9            | الطالقاني محمد بن القاسم        |
|          | <b>V.</b>       | طاليس الجميلي                   |
|          | 7/7, 3/7        | الطبراني سليمان بن أحمد         |
|          | A(1) P(1)       | الطبرى أبوجعفر محمد بن جرير     |
|          | 23, 02, 73      | طلحة                            |
|          | ٠٨، ٠٨٠         | طه حسین                         |
|          | 10, (189        | الطيالسي أبو داود               |
|          |                 |                                 |

771 . 707

ظهير أحسن النيموي

(2)

عائشة رضى الله عنها 73, 33, 73, 931, .01, 101, 201, 710 111 171 171 271 عاصم بن كليب عن أبيه 105 عامر بن شراحيل الشعبي 10. (180 عامر بن عمرو 117 العباد عبدالمحسن حمد 17 عبدالجبار بن وائل 104 عبدالحسين شرف الدين الآملي 77 عبدالحق الهاشمي القريشي 1.9 عبدالحكم، خليفة 17 عبدالحلم محمود ٦٧ عبدالحميد متولى ٧. عبدالحميد باديس 17 عبدالرحمن بن عوف 144 عبدالرحمن السعدى علامة القصم 17 عبدالرحمن الفربوائي 777 عبدالرحمن المحاربي 101 عبدالرحمن عبدالخالق 17 عبدالرحمن الوكيل ٧١، ٢٦، ٥٦، ٨٦ عبدالرحيم أحمد 194 عبدالرحم الدبيلي 790 عبدالرزاق حمزة م، ۲۲۲، ۱۲۲، مم<del>۲</del> عبدالرزاق الصنعاني 777 . 377 . PVY

|     | 177                                                | عبدالروف الرحماني                         |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| w.  | ۲۵۷ ۲۵۱                                            | عبدالعزيز البخارى                         |
|     | ٧١ ٢٥                                              | عبدالعزيز بن راشد                         |
|     | YI P37 117 717                                     | عبدالعزيز بن عبدالله بن باز علامة الجزيرة |
|     | <b>Y</b> A•                                        | عبدالعزيز الربيعان                        |
|     | 11 71                                              | عبدالعزيز الرحيم آبادى                    |
|     | 19.4                                               | عبدالعزيز القارى                          |
|     | ۸۱، ۱۹۶۰                                           | عبدالعزيز المحدث الدهلوى                  |
|     | 14                                                 | عبدالقادر جغلول                           |
|     | 19.4                                               | عبدالقادر عيسي                            |
|     | 13, 73, 33, 73, 73, 83                             | عبدالقاهر، أبومنصور البغدادي              |
|     | <b>73</b>                                          | عبدالقيس                                  |
|     | P-1 , TV1                                          | عبدالله الأمرتسرى الروبرى                 |
| ÷   | 10. (180                                           | عبدالله بن بريدة                          |
|     | W                                                  | عبدالله بن جبرين                          |
|     | W                                                  | عبدالله بن حمد الشيخ                      |
|     | <u> </u>                                           | عبدالله بن رواحة                          |
|     | <b>***</b>                                         | عبدالله بن سبا اليهودي                    |
|     | 33, 777                                            | عبدالله بن عباس                           |
|     | <b>Y</b> A0                                        | عبدالله بن صالح المدنى                    |
|     | 77, VO(, PO(, .A(, GOY, AOY,                       | عبدالله بن عمر رضي الله عنه               |
|     | 177, 777                                           |                                           |
| · Y | 7.1. V.117. 017. 337. 707. AF                      | عبدالله بن المبارك                        |
|     | .17, 377, 577, 757, 177                            | عبدالله بن مسعود رضي الله عنه             |
|     | <b>1Y4</b>                                         | عبدالله بن عون                            |
|     | er en en er en | عبدالله العروى                            |
|     | 787                                                | عبدالله هاشم اليماني المدني               |
|     | 77                                                 | عبدالمنعم صالح العزى                      |
|     | 180                                                | عبدالوارث بن عبدالصمد                     |
|     | 7.1 111 317                                        | عبدالوهاب بن الضحاك                       |
|     |                                                    |                                           |

عثمان بن عفان رضي الله عنه 77, 77, 07, 13, 73, 83, 081, 3773 177 العجلوني، إسماعيل بن محمد 277 العراق، أبو الفضل الحافظ T .. العز بن عبدالسلام 171 (190 (1. العظم آبادى شمس الحق 727 : 720 : 737 العقاد عباس محمود 4.4 العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو الحافظ **YA** • YAY العلاء البخارى الحنفي العلايلي عبدالله 17 علقمة 14. علقمة بن وائل بن حجر 107, 707, 707 على بن أبى طالب رضى الله عنه 77, 77, 07, 13, 73, 35, 03, 13, ۷۰ ، ۱۳ ، ۱۲ على حسن عبدالقادر على السالوس الدكتور ۸. على عبدالحميد 740 على عبدالرزاق V. (17 على النقوى الرافضي ۸٦ عمار بن ياسر رضي الله عنه 727 . 727 . 22 عمارة بن عبدالله 104 عمران بن الحصين 102 ( 77 ) 301 عمران بن حطّان ۲٨. عمر بن بدر الموصلي أبو حفص 712 حمر بن الخطاب رضي الله عنه 77, 13, 031, 001, 101, 101, 111, مرا، تمرا، ۲۳۲، ۲۳۲، مع۲، ۸ع۲، ۱۷۲، ۷۸۲، ۵۳، ۳۱۳. عمر سليمان الأشقر 01 عمر كريم البتنوي 18 عمروبن حرمون 20

عمرو بن عبيد 29 (20 عياض القاضي P/1, P31, 701, 701, .71, .A/ عيد العباسي عيسى عليه السلام 773 . 473 743 7613 . 713 1713 7713 . 777 عیسی بن أبان 10, 70 عيسي بن أبي عمران YOA العينى بدرالدين الحنفي ۳۲۱، ۱۳۰۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۳۸۲ (غ) الغازى بن قيس 271 غاستون ويت المستشرق 1.7 4.1 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي Als .Ps (Ps VAI) PITS TTTS 3TTS 397, 997, .77, 177, 777, 377, 077, MY VITY AITY OFT الغزالي محمد (المعاصر) 71, 31, 01, 44, 441, 141, 341, 7.1 (140 غلام أحمد برويز ۲۱، ۲۵، ۸۸ غلام رسول مهر 18 غولتسيهر المستشرق اليهودي 75, 75, 577 غيلان الدمشقي 10. (129 (22 (77 (ف) فاطمة بنت رسول الله علية

27

40.

١٣

**717, 417** 

P') .01, 001, A01, FF1, PF1,

TOA

فاطمة بنت قيس

فالح بن نافع الحربي

الفراهي، حميد الدين

فخر الحسن (الديوبندي)

الفزارى أبو اسحاق ۲۸. 17 الفقى محمد حامد الفقهي على ناصر 191 الفلاني صالح بن محمد 17 .1. 10 614 فهمي هويدي الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (صاحب القاموس) 718 فيلب جلّاب 10 (ق) القادياني المرزا غلام أحمد 1.9 .17 قاسم أمين 17 قاسم بن قطلوبغا 707 القاسم بن محمد 10. 1175.111 القاسمي، جمال الدين بن محمد القاوقجي، أبو المحاسن محمد بن خليل قتادة 161, 037, 737 السدوسي 14 القرضاوي، يوسف القرطبي، أبو العباس 14. القرطبي، أبو عبدالله 17. (101 771, 771, 071, . 17 القسطلاني أحمد بن محمد القصوري، محمد على 18 القمّى، نظام الدين حسن بن محمد 114 قيس بن سلم العنبرى 707

(4)

کارل بکر المستشرق ۳۰۸ الکاهمیری، عبیدالله ۱۷۲

الكاهميري، محمد أنور شاه 772 , 777 , 377 الكاندهلوى، محمد زكريا 0.1 111, 057, 117, 017 كعب بن أشرف 14. الكناني أبو الحسن ابن عراق 71, 647, 547, 447, 447, 647, الكوثري، محمد زاهد 1173 3173 017 (J) اللكنوي، حسن على 720 اللكنوى، أبو الحسنات عبدالحي 777 .710 لويس جريس 10 (1) الماتريدي أبو منصور 197 المازرى محمد بن على P/1 > 11 > 371 > 11 مالك بن أنس الإمام 79, 3.1, 491, 377, 077, 777, 177, 798 .TV9 .TV. مالك بن نبي الجزائري 14 614 مومل بن إسماعيل YOE مامون بن أخمد السلمي P3, 777, 377 الماوردي أبو الحسن على بن محمد 12. (175 المباركفوري عبدالرحمن (صاحب التحفة) 713 - 773 - 177 المباركفورى عبدالسلام 11 , 11 ألمتوكل بالله الخليفة العباسي 19 مجالسد بن سعيد الهمداني 10. المحرز بن أبي هريره 10. محسن عبدالحميد -14 محفوظ الرحمن الفيضي 777

عمد أحمد العزب 14 محمد أركون 14 محمد اسحاق 719 محمد أسلم الباكستاني T11 . 70. محمد اسماعيل السلفي 11, 70, 74, 38, 88, 51, 741, 771, 757, 777 محمد إقبال الشاعر 18 محمد إلياس الكاندهلوى 417 عمد بن إبراهم آل الشيخ 17 محمد بن بشير ظافر المالكي 710 محمد بن جميل زينو 729 محمد الحامد API , TTT عمد بن الحسن الشبياني 777 محمد حميدالله ٥. محمد خلف الله 17 محمد خليل هراس 774 محمد رشاد سالم 14 (14 محمد رشيد رضا المصرى 194 .09 .14 محمد سرور زبن العابدين 14 (1) عمد بن سعيد المصلوب 474 محمد بن سرين 740 719 محمد بن سيف العجمي عمد بن شجاع الثلجي 779 محمد صالح العثيمين 17 محمد طاهر الفتني الهندي 412 محمد عابد الجابرى 17 عمد عبدالرزاق حمزة 11, 11, 45 محمد بن عبدالوهاب (إمام الدعوة) T17 . 77T عمد عبده المصرى 71, VI, Fo, Vo, Ao, Po, TV, 3V, T.T . T.1

```
محمد عجاج الخطيب
                                11
                                                 محمد بن على المعتزلي أبو الحسن
                                                                  محمد عمارة
                       V. LOY (10
                                                                    محمد العوا
                                 14
                                                         محمد الغوندلوى الحافظ
                                 17
                                                            محمد فؤاد عبدالباق
                                77
                                                             محمد فتحي عثان
                                 14
                                                              محمد فهر شقفه
                           ه،۳۰ ات
                                                             محمد محمد حسين
                                 ١٨
                                                           محمد محمود أبو رحيم
                                729
                                                                 محمد النويهي
                                 17
                                              محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي
                                412
                                                           محمد يوسف المفتئ
                           179 . 177
                                                           محمد يونس الدهلوي
                                1.9
                                                        محمود الحسن الديوبندي
                    79. . 777 . 789
                                                                محمود شلتوت
                            Y.1 ( V.
                                                                 محمود الطحان
                                 71
                                                             محمود محمد شاكر
                             14 614
                                                        مرعى بن يوسف الكرمي
                     ٥١٢، ٢٨٢، ٣٨٢
                                                                       المروزى
                                 10
                                                          المزنى إسماعيل بن يحيى
                                277
                                              مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح
11: 01: 77: . 19: 11: 11: 11: 11:
   771, 371, 871, 331, 031, 531,
   V31, A31, P31, 101, 701, 301,
   001, FOI, VOI, AOI, POI, .FI,
   1513 TELS FELS AFLS AVES PVLS
         711, 111, 717, 707, . 17
                                                                مطرف بن كنانة
                                777
                                              معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما
             770 (11 "7" 07) 33) 057
                                                                   معبد الجهني
```

22 . 44

معدی کرت المعلمي عبدالرحمن بن يحيى العاني 11, 11, 07, 71, 077, 177, PYY, **141 (14)** معمر بن راشد 727 . 20 المغراوى أحمد محمد 17 المغيرة بن أبي حازم 777 مغيرة بن شعبة رضي الله عنه 101 مقاتل بن حیان 777 مقبل بن هادی الوادعی 113 1.7 ملا على القارى ٥١، ١٢٤، ١٧٤، ١٦٣ منذر بن سعيد 772 المنذري عبدالعظيم بن عبدالقوي 127 المنصور فورى محمد سليمان القاضي 14 المهدى عليه السلام 22 مهدی حسن (مفتی دیوبند) 177 المودودي، السيد أبو الأعلى 71, 37, 74, 74, 44, 74, 04, 76, ۷۸، ۸۸، ۹۸، ۹۳، ۹۶، ۹۶، ۲۶، ۷۹، 10 ... 3.1. 7.1. 7.1. 3.1. 0.1. FIS VIS AIS PILS IIIS 3115 011, 071, AY1, PY1, AY1, 171, YY1, علا، حلا، حلا، علا، كذا، سدا، *محا، ددا، بدا، بدا، برا، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۱* 107, 707, 707 موسی بن عمیر ميان محمد الدهلوى 171 الميمنى عبدالعزيز (الأديب) ۱۸ (**i**) ناصر الدين الأمند 14 614

YOA

نافع مولى ابن عمر

|                   | 77.7           | نجم عبدالرحمن خلف                            |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                   | 177            | الندوى أبو الحسن على                         |
|                   | , · <b>\</b> A | الندوى مجمد حنيف                             |
| 487               | , 17           | الندوى محمد رئيس                             |
|                   | 17             | نذير أحد الرحاني                             |
|                   | 17             | نذير حشين المحدث الدهلوي                     |
| 37, 737, 707      | 371 , P71 , 1  | النسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن على            |
| 41 (0. (          | £A (£Y (£0     | النظام إبراهيم بن سيار                       |
|                   | 777 · 177      | النعماني منظور أحمد                          |
|                   | 14             | نوال السعداوي                                |
|                   | 1113 YYY       | نورالدين عتر الدكتور<br>نورالدين عتر الدكتور |
|                   | 171            | نواس بن سمعان                                |
| () 17() 37() 27() |                | النووی محی الدین أبو زكریا يحيی بن شرف       |
|                   | ٠٨١، ٢٥٢، ٤    |                                              |
|                   | <b>75.</b> Y   | نيكلسون المستشرق المسيحي                     |
|                   | · .            | <b>G 9 9</b>                                 |
|                   | (4)            | 4                                            |
|                   |                |                                              |
|                   | <b>1)Y</b>     | هاجر عليها السلام                            |
|                   | 7YE ( 20 -     | هاشم الأوقص                                  |
|                   | <b>£</b> Y     | هشام بن الحكم الرافضي                        |
|                   | 787            | هشام الدستوائي                               |
|                   | 72.            | هشيم                                         |
| · ، • ۲۲ ، ۱۲۲    | ۷۱، ۱۸، ۱۹۸    | الهلالي محمد تقي الدين الدكتور               |
|                   | ٥٨٢، ١٩٢،      | الهلالي سليم                                 |
|                   | 737            | همام بن منبه                                 |
|                   | 717            | الهمداني أبو الفضل                           |

101 307 وائل بن حجر واصل بن عطاء المعتزلي 19 . 10 . 11 . 71 وحيد الدين خان 144 وكيع بن الجراح 107, 707, 707, 307, 757 الوليد بن جميع 10. وليد بن عقبة ٤A الوليد بن مسلم YOA ولى الله الدهلوى أحمد بن إبراهيم المحدث 773 7773 TYTS 1AT

(3)

يزيد بن العطار 120 يوسف بن موسى 207 يوسف بن يعقوب عليهما السلام 111، ١١٨، ١١٩، ١١٧ الله ١٣٧، يونس عن الزهرى 200، ٢٥٠ يونس عن الزهرى 200، ٢٥٠ يونس بن ظاهر النضرى 214

## فهرس المصادر والمراجع

## **(**f)

- \* الآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي، تحقيق الألباني طبعة ثالثة
- \* أبوالأعلى المودودي فكره ودعوته لأسعد جيلاني، طبعة المنصورة بلاهور ١٩٨٣م.
  - أثر الحديث الشريف في احتلاف الفقهاء لمحمد عوامة.
- \* الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة العاصمة بالقاهرة.
  - \* الإحكام في أصول الأحكام للآمدى، طبعة دار الفكر،
    - \* إحياء علوم الدين للغزال، طبعة الاستقامة بالقاهرة.
      - أخبار أصبهان لأبى نعيم، طبعة إيران (مصور).
- \* احتصار علوم الحديث لابن كثير (مع الباعث الحثيث) تحقيق أحمد عمد شاكر.
- \* إرشاد السارى في شرح صحيح البخارى للقسطلاني. طبعة دار إحياء التُراث العربي، بيروت.
  - \* إرشاد الفحول إلى علم الاصول للشوكاني، طبعة دارالمعرفة بيروت.
- \* إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني. تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. طبعة الدارالسلفية بالكويت، ١٩٨٥م.
- \* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني. طبعة المكتب الاسلامي. بيروت.
  - « الأستاذ المودودي في نظر علماء أهل الحديث. طبعة غوجرانواله،
- \* الأستاذ المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره لمحمد زكريا الكاندهلوي، طبعة

باكستان ١٩٧٧م.

- « الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة لملا على القارى. تحقيق محمد الصباغ، طبعة المكتب الاسلامي بيروت.
- \* الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. طبعة القاهرة ١٩٣٩م.
- \* أصول البزدوى لفخر الاسلام على بن محمد البزدوى. طبعة دارالكتب. بيروت ١٩٧٤م.
  - \* إضاحة الحق لعبدالحق الهاشمي.
- \* اضواء على السنة المحمدية لمحمود أبورية. طبعة ثالثة، دارالمعارف القاهرة.
  - \* إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، طبعة دارالجيل، بيروت.
    - \* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لأبن القيم. دارالمعرفة. بيروت.
      - \* الأم للشافعي. طبعة القاهرة ١٣٢٥ هـ.
- \* الإمتاع بأربعين المتباينة بشرط السماع لابن حجر، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. طبعة دارالسلفية. الكويت. ١٤٠٨هـ.
- \* الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولى الله احمد بن عبدالرحيم الدهلوي. تحقيق عبدالفتاح أبو غده، دارالنفائس.
  - \* الإيقاظ للفلاني، طبعة دارالمعرفة للطباعة والنشر ١٩٧٨م.
- \* الإيمان لابن مندة، تحقيق على ناصر الفقيهي. طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة ١٩٨١.م

**(ب)** 

\* بدعة التعصب المذهبي لعيد العباسي. طبعة السلفية.

**(ت)** 

\* تأريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، طبعة دارالكتاب

- العربي ببيروت.
- تأريخ التشريع الإسلامي للخضري.
- \* تاويل مختلف الحديث لابن قتيبه. طبعة مصر ١٩٦٦.م
- تحفة الأنام محمد حياة السندى. تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، طبعة المعلا بالكويت ١٤٠٦هـ.
  - التحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی.
- \* تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی للسیوطی. طبعة عبدالوهاب بالمدینة الطبه.
  - التذكرة في أحوال الموتى وأمورالآخرة للقرطبي.
  - \* تربيتنا الروحية لسعيد حوى، دارالكتب العلمية بدمشق طبعة أولى.
    - ترجمان القرآن (مجلة) للمودودى.
    - التعليقات السلفية للفوجياني. طبعة الدار السلفية بالأهور.
- \* التعليق المغنى على الدارقطنى للعظيم آبادى. طبعة السيد عبدالله
  - تفسير الخازن = لباب التأويل.
  - تفسیر الطبری = جامع البیان. طبعة الحلبی مصر.
- \* تفسير غرائب القرآن المطبوع على هامش تفسير الطبرى لنظام الدين حسن بن محمد القمي.
- \* تفسير القرآن العظيم لأبى الفهام إسماعيل بن كثير. طبعة دارالمعرفة ببيروت.
  - التفسير الكبير للرازى الطبعة الاولى.
  - \* التفهيمات للمودودي الطبعة الرابعة عشرة ١٩٨٢.م
    - تفهیم القرآن للمودودی (طبعة أولی).
- \* تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی، دارالمعرفة ببیروت، طبعة ثانیة 19۷٥.م
  - « تلبيس إبليس لابن الجوزى، دارالكتب العلمية بيروت. (مصورة).
- \* التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني طبعة السلفية بالمدينة الطيبة.

3 ATI a..

- « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الضعيفة والموضوعة لابن عراق الكناني.
- « التنكيل بما في تأنيب الكوثرى من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي اليماني.

### (ح)

- م جامع الأصول لابن الأثير الجزرى تحقيق عبدالقادر الارناؤوط. طبعة دارالإفتاء. رياض.
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالله، طبعة السلفية وأيضا المنيهة
   ١٩٧٨ م
  - \* جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى، طبعة دار الفكر.
    - « جزء رفع البدين للبخاري مع جلاء العينين للراشدي.
- م جندالله ثقافة وأخلاقا لسعيد حوى، دارالكتب العلمية بيروت، طبعة ثالثة.
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للإمام ابن تيمية مطبعة المجد التجارية.
  - جولات في الفقهين: الكبير والاكبر لسعيد حوى.
- \* جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة لعبدالرحمن الفريوائي. طبعة الجامعة السلفية بنارس بالهند.

### (ح)

- حجة الله البالغة للشاه ولى الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوى. طبعة دارالمعرفة بيروت.
- « حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام للألباني، طبعة السلفية بالكويت.

\* حصول المأمول من علم الأصول للنواب صديق حسن. طبعة السلفية.

(د)

- \* دراسات في الحديث النبوى للدكتور محمد مصطفى الأعظمى، طبعة ثانية ١٩٨١ م بالرياض.
- \* دراسة علمية للاعتراضات على الشيخ المودودى. للمفتى محمد يوسف. طبعة ثالثة ١٩٧١. بلاهور
  - \* الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين.
- \* الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. طبعة دارالفكر بيروت ١٩٨٣ م
- \* الدفاع عن الحديث النبوى وتفنيد شبهات خصومه لمحمد ابو شهبة. مطبعة الإمام بالقاهرة.

**()** 

- \* الرد على الجهمية لابن منده. تحقيق الفقيهي. طبعة ثانية ١٩٨٢. ﴿
  - « الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي.
- \* الرد الوافر لابن ناصر الدمشقى. تحقيق زهير الشاويش. طبعة المكتب الاسلامي ١٣٩٣هـ.
  - \* رسائل ومسائل للمودودي. طبعة رابعة ١٩٨١.م دلهي.
    - الرسالة للشافعي. طبعة أحمد محمد شاكر.

**(j)** 

\* زعماء الإصلاح لأحمد أمين. طبعة النهضة المصرية ١٩٤٨ م.

- \* سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني. طبعة جامعة الامام. الرياض.
  - السلة الأحاديث الصحيحة للألباني. طبعة المكتب الاسلامي.
    - \* سنن ابن ماجة طبعة محمد فؤاد عبدالباق.
      - « سنن أبى داود طبعة الدعاس.
      - « سنن الترمذي طبعة أحمد شاكر.
    - سنن النسائي طبعة دارالكتب العلمية بيروت.
  - \* السنة قبل التدوين. لمحمد عجاج الخطيب طبعة ثالثة ١٩٨٠ م.
- السنة ومكانتها في التشريع الاسلامى لمصطفى السباعى \_ المكتب الإسلامى \_ طبعة ثانية ١٩٧٨ م.

### **(ش)**

- \* شرح العقيده الطحاوية. طبعة المكتب الإسلامي.
  - شرف أصحاب الحديث للخطيب طبعة أوغلى.
- \* شرح النووى على صحيح مسلم، المطبعة المصرية.
- \* الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية لمرعى بن يوسف الحنبلى. تحقيق نجم عبدالرحمن خلف. طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٣ م.
  - « شيخ المضيرة لمحمودأبورية، طبعة ثالثة.

#### (ص)

- \* الصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل بن هادى الوادعى.
- \* صحيح الإمام البخارى (مع فتح البارى) طبعة السلفية بالقاهرة.

« صحيح الإمام مسلم، طبعة محمد فؤاد عبدالباق.

### (ط)

- \* طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى. طبعة الحلو والطناحى. داراحياء الكتب العربية.
- « طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي. طبعة إحسان عباس. دارالرائد العربي ١٩٨١.م.

### (2)

- « علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. طبعة دارالقلم ١٩٧٨.م بالكويت.
- \* علوم الحديث لابن الصلاح، طبعة نورالدين عتر. المكتبة العلمية بالمدينة. ١٩٨١ م.
- \* عمدة القارى شرح صحيح البخارى لبدرالدين العينى. طبعة الإدارة المنيية.
  - و عناية المحدثين بمتن الحديث لمحمود الطحان. طبعة الكويت.

### (ف)

- « فتاوى شيخ الإسلام، تصوير الطبعة الأولى. الرياض.
- \* فتح القدير للشوكاني. طبعة مصطفى الجلبي ١٩٦٤.م
- « فجر الإسلام لأحمد أمين. طبعة النهضة المصرية ١٩٧٥.م

- ، الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى. طبعة ثانية ١٩٧٧ م. دارالأفاق الحديثة.
  - الفصل في الملل والنحل لابن حزم. طبعة مصر.
    - فقه السيرة لمحمد الغزال.
- « الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. طبعة داراحياء السنة النبوية ١٩٧٥ م.
- \* الفوائد البهيئة في تراجم الحنفية لأبى الحسنات اللكنوى. مطبعة السعادة. ١٣٢٤.هـ.

### (ق)

- قذائف الحق لمحمد الغزالي.
- \* قواعد الأنام في نصائح الأنام لأبي محمد عزالدين بن عبدالسلام السلمي. تحقيق عبدالروف سعد. طبعة دارالجيل. بيروت.
- \* قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد جمال الدين القاسمي. طبعة دار إحياء الكتاب العربية
- \* القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد لمحمد بن على الشوكاني. ضمن الرسائل السلفية. طبعة ابن تيمية.

### (4)

- \* كتب ليست من الإسلام، لمحمود مهدى استامبولى. المكتب الإسلامى. طبعة ثانية ١٩٨٣ م.
- . كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، طبعة دارالكتاب بيروت. ١٩٧٤ م.
  - خشف الخفاء للعجلوني.
  - « الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. مطبعة السعادة.
    - . كنز العمال لعلى المتقى الهندى.

- \* لباب التأويل في معانى التنزيل لعلاء الدين على بن محمد الخازن. طبعة دارالفكر بيروت ١٩٧٩ م.
  - \* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني طبعة الهند. ١٣٣٠.هـ.

#### **(?**)

- \* مؤلفات سعيد حوى: دراسة وتقويم لسليم الهلالي. طبعة أولى ١٩٨٣ م
  - \* المتعة والإسلام للسيد على النقوى. طبعة المكتبة الإمامية بلاهور.
    - المجروحين لابن حبان.
    - \* مختصر الصواعق المرسلة لابن عبدالهادى.
- \* مختصر المؤمل في الردّ إلى الأمر الأول لأبى شامة. تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. طبعة مكتبة الصحوة بالكويت.
  - \* المدخل إلى الصحيح للحاكم.
- \* مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملاً على القارى. طبعة دارإحياء التراث العربي. بيروت.
- \* المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى. طبعة دائرة المعارف. حيدرآباد. ١٩٧٨.م.
  - \* مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. طبعة ألمانيا. ١٩٥٩.م
- \* مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. تحقيق الشيخ الألباني. طبعة المكتب الإسلامي.
  - \* المصنف لابن أبي شيبة. طبعة السلفية بمبائي (مصور) ١٩٧٩ م.
- \* معالم التنزيل المطبوع على هامش تفسير الخازن للجسين بن مسعود الفراء البغوى. طبعة دارالفكر بيروت ١٩٧٩ م.
  - المعتمد لأبى الحسين المعتزلى. طبعة محمد حميدالله بدمشق ١٩٦٥ م.

- \* معرفة علوم الحديث للحاكم. طبعة دائرة المعارف. حيدرآباد، بالهند.
- « معنى قول الإمام المطلبي لتقى الدين على السبكي. مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.
  - « المغنى لابن قدامة المقدسي. مكتبة الرياض الحديثة.
    - « مغيث الخلق في ترجيح القول الحق للجويني.
- « المقابلة بين الهدى والضلال لعبد الرزاق حمزة. مكتبة العلوم ١٩٧٣ م
  - » الملل والنحل للشهرستاني. طبعة الحلبي ١٩٦٨ م.
    - المنار (مجلة) محمد رشيد رضا.
  - المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم. طبعة أبو غده.
- \* منزلة السنة وبيان أنه لايستغنى بالقرآن للألباني. طبعة السلفية ١٣٢١.هـ.
- \* منهاج السنة النبوية في الردّ على الشيعة والقدرية. لابن تيمية. طبعة الأميرية ببولاق.
  - \* منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى لصلاح الدين الأدلبي.
  - « المودودية والاحاديث النبوية للشيخ عبدالله الأمرتسرى (طبعة ثانية).
    - \* الموضاعات لابن الجوزى. طبعة السلفية بالمدينة الطيبة.
- \* موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوى لمحمد اسماعيل السلفى. تعريب: صلاح الدين مقبول أحمد. طبعة السلفية بالكويت.
- \* ميزان الاعتدال في نقد الرجال للدهبي. تحقيق البجاوي. طبعة دارالمعرفة بيروت.

### (U)

- \* نزهة النظر لابن حجر. المكتبة العلمية بالمدينة، طبعة ثالثة.
- \* نصب الراية لأحاديث الهداية لعبدالله بن يوسف الزيلعي. طبعة ثانية 19٧٣.م

- \* نظرة عامة في الفقه الإسلامي لعلى حسن. طبعة ثانية، مصر ١٩٥٦ م.
  - \* نهاية البداية لابن كثير. تعليق أبي عبية.

(8)

\* هموم الدعوة والداعية (طبعة أولى) دارالاعتصام ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م.

**(**)

\* وفيات الأعيان لابن خلكان.

# فهرس محتويات الكتاب

| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * كلمه الناشر.                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>تقديم الدكتور ربيع بن هادى المدخلى.</li> </ul> |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * كلمة المؤلف.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (فتنة إنكار السنّة)                                     |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * نشأة الفتن في تاريخ الأُمة.                           |
| <b>٣1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | « بعض الفرق المحسوبة على الإسلام وموقفها من السنة.      |
| a de la companya de l | « السنّة ومنكروها قديماً:                               |
| <b>£)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ الخوارج.                                              |
| ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ الشيعة.                                               |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المعتزلة وفرقها:                                        |
| ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * الواصلية.                                             |
| įo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « العمريّة.                                             |
| ۲3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * الهذيليّة.                                            |
| ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * النظّامية.                                            |
| <b>£9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * ملخص آراء المعتزلة في الصحابة والسنّة.                |
| 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * خبر الواحد وموقف المتأخرين منه.                       |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * السنَّة ومنكروها حديثاً:                              |
| ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | « فتنة إنكار السنّة في العالم العربي الحديث             |
| ٦٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ الأستاذ محمد عبده.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |

| ٥٩        | الدكتور أحمد أمين.                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| 75        | _ إسماعيل أدهم.                           |
| 71        | ـــ محمود أبو ريّه.                       |
| ۸۶        | ــ السيد صالح أبو بكر.                    |
| 79        | ـــ أدعياء العلم الآخرون.                 |
| ٧١        | * فتنة إنكار السنّة في شبه القارة الهندية |
| ٧٢        | _ المرزا غلام أحمد القادياني.             |
| ٧٢        | _ السيد أحمد خان.                         |
| ٧٥        | _ غلام أحمد برويز.                        |
| <b>V9</b> | (مع الكتاب المعاصرين في رحاب السنّة)      |
| ٨٥        | * لحظات مع السيّد أبي الأعلى المودودي.    |
| ΓΛ        | — کل یخطیء ویصیب.                         |
| ٨٧        | ـــ موقفه من الحديث النبوي.               |
| ٨٩        | _ ظُنّية خبر الآحاد.                      |
| 90        | ــ الشيخ المودودي يدافع عن الحديث.        |
| ٩٦        | _ يشيد بجهود المحدثين.                    |
| 97        | ـ يردّ على أنصار الحديث.                  |
| ٩٨ ,      | ــ يستردّ من المحدّثين ما أعطاهم.         |
| ١         | ــ يثير الشبهات حول الإسناد.              |
| 1.1       | ـــ يمجّد الدراية ويقلّلِ أهمية الرواية.  |
| ١•٤       | ــ يعتبر الذوق معياراً على صحة الحديث.    |
| 1.0       | ـــ لايحتاج إلى الإسناد كثيرًا بعد الذوق. |
| 1 • 1     | ــ رأيه في صحيح البخاري.                  |
| 111       | ــ أصول المحدّثين في نقد الأحاديث.        |
| 115       | ـــ مدى حرية نقد الأحاديث عند المودودي.   |

| 117        | <ul><li>* حدیث (الکذبات الثلاث)</li></ul>                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 118        | ـــ آراء العلماء في تأويل هذا الحديث.                              |
| 178        | <ul> <li>شبهات الرازی حول هذا الحدیث.</li> </ul>                   |
| ١٢٨ .شيد   | ــ شبهات المودودي أقوى من شبهات الرازي في ردّ هذا الحد             |
| ائی). ۱۳۹  | <ul> <li>حديث سليمان عليه السلام (لأطوفن الليلة على نسا</li> </ul> |
| عة. ١٣٩    | ــ موقف المحدثين من الاختلاف في الروايات الصحيح                    |
| 18-        | ــ الاختلاف في عدد نساء سليمان عليه السلام.                        |
| 181        | ملخص القول.                                                        |
| 188        | ــ موقف الشيخ المودودي من هذا الحديث.                              |
| 180        | * حديث (الجسّاسة)                                                  |
| 1 8 9      | ــ متابعاتـه وشواهـده                                              |
| 101        | ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في الدجال.                              |
| 1 07       | ــ مذهب أهل الحق.                                                  |
| 100        | _ نبذة عن الدجال.                                                  |
| 177        | <ul> <li>تحقیق حدیث الدجال عند المودودی.</li> </ul>                |
| 179        | ــ التمثيل الشرعي للدفاع عن المودودي.                              |
| رد العلماء | ـــ إصرار المودودي على هذا الموقف العام من الحديث و                |
| 141        | عليه.                                                              |
|            |                                                                    |
| JYY        | <ul> <li>* مع الأستاذ محمد الغزالي في رحاب السنّة.</li> </ul>      |
| IYY        | ـــ مقدمة «فقه السيرة».                                            |
| 1 / / /    | _ «قذائف الحق».                                                    |
| ١٨٥        | ــــ «هموم داعية».                                                 |
|            | _ «السنّة بين أهل الفقه وأها الجديث» أخداً                         |

| 198          | « مع الشيخ سعيد حوى في رحاب السنّة            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 198          | _ رأيه في إيجاب التقليد.                      |
| 198          | _ شبهاته حول السنّة.                          |
| 197          | _ مذهبه العقدى.                               |
| 194          | _ مأذون على الطريقة الصوفية.                  |
| 7.1          | * تهوين العمل بالسنّة في الأوساط الإسلامية    |
| <b>T•</b> 0  | (موقف أهل البدع والأهواء من السنّة)           |
| 7 • 9        | « الوضع في الحديث.                            |
| <b>Y •</b> 9 | _ أسباب الوضع.                                |
| ۲۱.          | _ علامات الوضع.<br>_                          |
| . 717        | _ المؤلفات في الموضوعات.                      |
| 719          | * موقف متعصبة المذاهب من الحديث               |
| 719          | ـــ أقوال الأئمة في الرجوع إلى السنّة.        |
| معهم. ۲۲۱    | ے مدی حربة التفكير عند الأئمة واختلاف أصحابهم |
| 777          | _ كل حزب بمالديهم فرحون.                      |
| 777          | _ ثناء الأئمة بعضهم على بعض.                  |
| 771          | ــ جنايات المقلّدين على الأحاديث النبوية.     |
| 137          | * تحريف معانى الأحاديث في موافقة المذهب.      |
| 7 2 2        | * تحريف ألفاظ الأحاديث في موافقة المذهب.      |
| 780          | ١ _ تحريف في المستدرك على الصحيحين للحاكم.    |
| 787          | ٢ ــ تحريف في سنن أبي داود.                   |
| ۲٥١          | ٣ ـ تحريف في المصنف لابن أبي شيبة.            |
| 700          | ٤ ــ تحريف في مسند الحميدي.                   |
| ه على هذا    | انبساط الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وسكوتا       |
| 700          | التحريف                                       |

....

| Po 7          | _ علم الحديث يناسب مكارم الأخلاق                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Poy           | تحامل الأعظمي على الألباني                                                 |
| 778           | - تحامل الأعظمي على الإمام البخاري                                         |
| 777           | ـــ الفرق بين صاحب سنة وصاحب بدعة.                                         |
| TTY           | ب تنبیه هام                                                                |
| 779           | * وضع الأحاديث في موافقة المذهب                                            |
| <b>YY•</b>    | ١ _ حديث أصبغ في ترك رفع اليدين في الصلاة                                  |
| 777 .         | ٢ ــ حديث «يكون في أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس.                         |
| 777           | — أقوال العلماء في هذه الفرية ومافى معناها.                                |
| 3.44          | <ul> <li>حقیقة طرق هذه الفریقة.</li> </ul>                                 |
| 777           | <ul> <li>دفاع مستميت عن هذه الفرية.</li> </ul>                             |
| ۸٧٦           | ــ ألدّ أعداء أهل السنة في العصر الحاضر.                                   |
| 7.4.7         | <ul> <li>ابن تيمية شيخ الإسلام رغم أنوف الحاقدين.</li> </ul>               |
| 3.47          | ـ تلامذة الكوثرى                                                           |
|               | * مخالفة جزء من الحديث وقبول الجزء الآخر منه                               |
| . <b>۲</b> ۸7 | في موافقة المذهب.                                                          |
| 7.4.7         | ۱ ـ حديث الخيار.                                                           |
| 7.47          | ٢ ـ حديث القضاء في الصيام عند القيء.                                       |
| YAY           | ٣ ــ حديث المسيء صلاته.                                                    |
| YAY           | ٤ ـ حديث أبي حميد في عدم ذكر جلسة الاستراحة.                               |
| YAY           | ٥ ـ عدم شرط الصوم في الاعتكاف                                              |
| TAY           | ٦ ـ حديث مسّ المرأة في عدم نقض الوضوء.                                     |
| AA7           | ٧ ـــ النيّة في صوم رمضان.                                                 |
| ، موافقاً     | <ul> <li>* ظاهرة إنكار الحديث أوتأويله بعد الاعتراف بصحته ليجعل</li> </ul> |
| <b>79</b> •   | للمذهب.                                                                    |
| رعة)۲۹۳       | (بعض الكتب المتداولة التي ملئت بالأحاديث الضعيفة والموض                    |
| <b>79</b> 9   | * إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ماله وما عليه.                        |
| ۲۸۱           |                                                                            |

## \* تبليغي نصاب (المقرر التبليغي) للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ٣١١

\* فهرس الآيات

\* فهرس الأحاديث.

\* فهرس الأحاديث.

\* فهرس الفرق والجماعات والحركات.

\* فهرس البلاد والمدن والبقاع.

\* فهرس الأعلام.

\* ثبت المصادر والمراجع.

\* محتويات الكتاب.

## عَجُمْ الْبُحُوثُ الْعِلَمَةِ الْإِلْمُؤُلِمِيَةَ تعتاشرات مركز "أبوالكلام أزاد"

مردر ابوال فلام ازاد " للتوعيدة الإسدلامية

٨/١ جوغابائي - نيودلهي ١١١٠٠٢٥(الهند)

## بسم الله الرحمن الرحيم

## مجمع البحوث العلمية الإسلامية. في سطور

كان من أهداف مركز ''أبوالكلام آزاد ' ' للتوعية الإسلامية من أول يوم من تأسيسه، أن يكون له قسم خاص يعتنى بإحياء التراث الإسلامى، ونشر إنتاجات الباحثين الثقات في علوم الكتاب والسنة وغيرها من شتى مجالات العلم والمعرفة والخبرة.

لتحقيق هذا الهدف السامى أنشىء ''مجمع البحوث العلمية الإسلامية ' تحت إشراف ''المركز ' '.

### أهداف المجمع:

- إحياء نفائس تراث السلف الصالح.
- إبراز إنتاجات الكتاب المعروفين بدينهم وعقيدتهم في مختلف العلوم والمعارف والحبرات.
  - · نشر الثقافة الأصيلة المستقاة من الكتاب والسنة.
- تنشئة الجيل الجديد على الاعتصام بالمصدرين الأساسيين للإسلام والاعتزاز بالدين، وقيمه العليا.
- الدعوة إلى العودة بالأمة، على اختلاف بلادها وأجناسها ولغاتها، إلى التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية والكفر والإلحاد.
  - معالجة القضايا المستحدثة في ضوء الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.
- محاربة البدع والأهواء والعادات والتقاليد التي تسود الأوساط الإسلامية، وتبصير أهلها بالحق أسوة بسلف هذه الأمة.
- مواجهة التحديات المعاصرة ضد أصول الإسلام باسم الإسلام، من قبل أصحاب الأفكار المستنيرة المزعومة من المسلمين.
- تعذير الشباب المسلم من مبادىء الحركات الهدامة والمذاهب المعاصرة، وكتابات المستشرقين
   من اليهود والنصارى، وأتباعهم من أدعياء العلم من المسلمين.
- السعى الحاد إلى توسيد صفوف الأمة. وجمع كلمتها على أساس الكتاب والسنة، والاجتناب الكامل من دواعي الفرقة والاختلاف.

تطلعا إلى هذه الأهداف النبيلة، بدأ "المجمع" - متوكلًا على الله - مسيره حثيثا ليواكب نشر بعض الأعمال التراثبة والعلمية والدعوية في لغات مختلفة، وفي فترة قصيرة من الوقت.

### ومنها:

- \* الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر العسقلاني.
  - ﴿ زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً.
- " دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة.

## الأردية:

- \* زادالمعاد في هدى خير العباد لابن القيم (طبعة أردية)
- \* التصور القرآني في التوحيد للاستاذ ألطاف أحمد الأعظمي (تحت الطبع)
  - \* تقوية الإيمان للعلامة إسماعيل الدهلوى (تحت الطبع)
- الخمر وسائر المسكرات: تحريمها وأضرارها، للقاضى بن حجر آل بوطامى
   (طبعة أردية)
  - « هل تسمع الأموات؟ (مطبوع).
  - النبأ العظيم للدكتور عبدالله دراز (طبعة أردية)

## الإنجليزية:

- \* الخطوط العريضة للعلامة محب الدين الخطيب (طبعة انجليزية)
  - \* الدين الصحيح (The True Religion.)
    - . (What is Islam.) الإسلام

هذا، ويقوم 'المجمع' بمواصلة أعماله بجد ونشاط إن شاء الله. ويحاول المسئولون لتوسيع نطاق النشر والتوزيع في مختلف المواضيع واللغات، لتعم الفائدة، ويستفيد منها القاصى والدانى، وتنتشر الثقافة المستقاة من الكتاب والسنة، ويتضح منهج السلف الصالح في العقيدة والعمل والسيرة

والسلوك لدى الأوساط المسلمة. هذا ما يتطلّع إليه ''المجمع' ' والأمر بيدالله. وهو الموفق الهادى إلى سواء السبيل.

> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

### كتب للمؤلف

#### ـ التحقيقات:

- مسألة العلو والنزول لابن طاهر، مكتبة ابن تيمية بالكويت
- و مختصر المؤمل في الردّ إلى الأمر الأوّل، لابن شامة، مكتبة الصحوة
  - وإرشاد النقاد للأمير الصنعاني، الدار السلفية
  - تحفة الأنام لمحمد حياة السندى مكتبة المعلا
  - المتوارى لابن المنير الإسكندراني مكتبة المعلا
  - الإمتاع بالأربعين، لابن حجر العسقلاني، الدار السلفية
- الزهر النضر في حال الخضر، له أيضا. مجمع البحوث الإسلامية نيو دلمي
  - ه الحمية الإسلامية للسرّ مرّى (قصيلة) (لم يطبع)

### ـ التعريبات:

- موقف الجماعة الإسلامية من الحديث لمحمد إسماعيو السلفي الدار السلفية بالكويت
  - ، نظرة في مذهب أهل الحديث لأبي القاسم البنارسي (لم يطبع)

#### \_ التأليفات:

| مجمع البحوث العلمية الإسلامية | دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات المعاصرة. |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---|
| "                             | زوابع في وجه السنّة                          | • |
| (لم يطبع)                     | تأريخ أهل الحديث في شبه القارّة الهندية.     | • |
| "                             | الدفاع عن الحديث وردّ شبهات المستشرقين.      | • |
| " "                           | عوامل وحدة الأمة الإسلامية.                  | • |
|                               | مدارسنا مهدّدة من داخلها.                    | • |

i .

er solition

Marie de la Marie de La Carlo de la Car



## جدول الخطأ والصواب (زوابع في وجه السنّة)

| س   | س          | الخطأ      | الصواب           | ص   | س  | الخطأ      | الصواب     |
|-----|------------|------------|------------------|-----|----|------------|------------|
|     | - <u>-</u> | فجراهم     | فجزاهم           | ١٨٧ | 70 | أضعفت      | ضعفت       |
| ١٥  | ٧          | العاصر     | المعاصر          | 190 | ٨  | دفقنا      | دقمقنا     |
| ۱۸  | ١٦         | منهاج      | المنتقى لمن      | 7.4 | ٥  | الغيّور    | الغَيُور   |
|     |            |            | منهاج            | ۲۱. | ٥  | حيازة      | حوزة       |
| ٤٣  | ٤          | نبت        | بَنَتْ           | 712 | ٥  | الجورق     | الجوزق     |
| ٥٨  | ٨٢         | الدنية     | الدينيّة         | 777 | ۲  | [77]       | [77        |
| ۱۲  | 77         | فجر        | ٦٥) فجر          | 770 | 17 | إمامه      | إمامهم     |
|     |            | الإسلام    | الإسلام          | 771 | "  | برا        | زبرا       |
| ٧٢  | 49         | زعماء      | ۹۳) زعماء        | 777 | ١٤ | ۲۳ £۳      | ۲۳/ ٤٣     |
|     |            | الإصلاح    | الإصلاح          | 771 | 10 | عتا        | بمعزل عمّ  |
| ٨٠  | ۱۸         | ا<br>الجرح | الجرح            | 747 | ١٤ | لطباع      | الطباع     |
| ۸۷  | ٨          | بتنبيه     | بتنبيه           | 405 | ٨  | هنه        | مذا        |
| 98  | ۱۷         | الذي       | التي             | 477 | 71 | الجاهلين   | الجاهلين(٢ |
| 99  | ٦          | أى يسلم    | أن يسلم          | 7.1 | 77 | لرضحه      | لرضخه      |
| 1.1 | ٣٤         | التوضيع    | التوضيح          | 787 | ** | حسين       | حين        |
| ۱.٧ | 10         | لخالفة     | المخالفة         | 198 | 44 | لم يترلها  | لم يتركه   |
| ۱۰۸ | ١٣         | وضلت       | وصلت             | 798 | ٣٣ | لم يلجاؤوا | لم يلجأو   |
| 117 | 10         | رجاء       | وجاء             | ۲۰. | ۱۸ | ملي        | مليء       |
| ١٣٠ | ٣          | عميانأ     | عمي              | 707 | ٨  | محمدمصطفى  | مصطفى      |
| 177 | 77         | لعمر       | العمر            | 7/1 | 1. | الفريقة    | الفرية     |
| 100 | ۲.         | التصر      | التصريح          |     |    |            |            |
| 104 | ٧          | غمارة      | عمارة            | i   |    |            |            |
| ۸۲: | ١          | •••        | حديث (٣٢٦)       |     |    |            |            |
|     |            | ີ່ປ        | بير النخل، (٣٢٧) | ľ   |    |            |            |

<sup>(</sup>تنبيه): هناك أخطأ أخرى يعرفها القارىء من غير الإشارة إليها.